مصابيع على لطرونك

أنورانجٺ

« فِحِـــر فی الریف ،
« یومیـــات عطارد ،
« فی مرآة الذکریات ،

مَيْطَبُعُكُلُ النِّسِيِّ الْكُثِّ ا شارع خذه والفاط . واجين فخرفالرسي

İ ها مرحلتان كبيرتان في حياة كل « مفكر» حتى يبلغ عتبة الأربين :
السفح والتصميد ، أو ها مرحلتا : الامتداد المرضى ، والامتداد الأفقى ،
فهو في المرحلة الأولى يكتشف نفسه ، يندفع في كل مكان ، وراء كل بريق ،
يمجب بكل زهرة ، يحفل بكل نغمة ، يحاول أن يقلد هذه أو تلك ،
يتخبط في اضطراب وقلق ، لا يدرى في أى تيار يسير ، أو أى هدف

ربما وجد طاطفته تسبق عقله ، وهواه ينتصر على هداه ، وبماوجد قلبه يخفق اسكل جميل دون أن يدرى ماهو الجمال ، فيندفع وراء المطامح قبل أن يحدد فرضه أو يتبين فايته .

وفى خلال بضمة عشر عاما يجد أنه قد وصل إلى حافة الطريق ، يحس بأنه قد اكتشف نفسة ، عرف الوتر الذى يمزف عليه ، وجد الشيء الغائب، ذاك الذى كان غامضا في أهماقه ، وقد بدأ في سورة تطلع إلى الحب والمجد والجمال !

أنها ثلاثة أضواء كاشفة ، تغمر نفسه وتصارعه : بريد كل منها النان يصرعه أو يملسكه ا

فإذا كانت هذه المرحلة الطويلة من الصبا والشياب قد قضاها المفكر في الريف بين أحضان الطبيعة حيث الحياة الهادئة البسيطة، يقرأ ويفكرو يقطلع إلى المدينة ويطول به القطلع والانقظار، فإذا بلغ المدينة أحس أنه قد حقق غاية مناه، وأنه على الطريق من السفح إلى القمة.

ما أشق ( التصميد ) إذا كان على طبع مثالى يكره الانتهازيه وينفر من النفاق. و بعا بدأ الطريق أمامه طويلا وربحاطبع ( التصميد » في أعماته ملامح هسيرة ، بل ربحا كان طابعه الأصيل من استقامة و وضوح و صراحة حائلا دون بلوغ القمة ، ربحا جدل طريقه إليها عسيرا ، بيد أن ذلك من شأنه أن يجمل خطوم ثابتا قويا ، ولطالما صمد ناس إلى القمة في سرعة ، ولم يحتملوا قسوة سقيمها ، فاندفموا من الناحية الأخرى عائدين إلى الوراء ،

وفيا بين الثلاثين والأربمين تأتى مرحلة الامتداد الأفتى ، وإذا كانت مرحلة الامتداد الأفتى ، وإذا كانت مرحلة التصميد إلى القمة شاقة عشيرة فإن كثيرين بلغوها فى وقت يسير ، ولكنه بقدر ما تسكون الأناة والتمهل تسكون الاسالة بما يمكن الصمود من فوق القمة الباردة . .

والأربمون هي علامة النضج في المفكر الذي أمضى أيامه شقيا بها ، بل هي بداية تفتح البرعمة التي طال بها الانطواء .

والمرأة والمال والمجد : تسكون أداة المسراع خلال هذه الفترة الطوياة على درجات ومراحل وأساليب ، فالى سن الثلاثين تسكون هناك انطوائية عجيبة ننلب فيها روح الدين والدروف عن متاع الحياة ، ثم لا تلبث الدنيا

أن تضطرب ، فإن المفكر الذى قيده الريف سرعان ما يندفع فى المدينة ليموض القديم ، فيرتطم ويمرف القيود والأغلال ، · · · هنالك فى رحلة الصحراء الطويلة والوحدة المجهدة ، يتحول اسلوبه أو تتغير مفاهيمه وقديبدا من جديد واكنه يظل مؤمنا بقيمه الأساسية التى قلما تقبل التحلل أو الانحداد.

هنالك بندفع فى الحياة ويوغل فيها وراء مطامع المجد والمال والحب ، معرضا عن حياة اليفاعة والشباب المنطوية التى وقدتها طبيعة التربية الريفيية المقيدة . 4

\$

وتـكون المطامع فى الحب أول أمرها ، فيها اندفاع وبساطة وسطحية أزاء عمق المرأة ومكرها وتلونها كالحرباء .

ثم تمود التجربة بعد التجربة بالأناة ومقابلة المسكر بمكر مثله ، ومواجمة خداع الأبدى الناهمة بالوقاية منه والتحرر من أحابيله ، ربما هصرت التجربة نفسه وتركت آثارها وممقباتها .

كان المجد والمرأة على صراع دائم فى أهماقه . ترى أيهما له النلب، كل منهما يدفعه فى طريق ، أما هو فأحيانا يميل نحو الحب حتى يكاد ينسى هدفه فى الأدب والفكر ، والكنه ما يلبت أن يمود إلى نداء المجد .

لقد كان بظن أن المرأة تستطيع أن تعطيه قوة للاندفاع في ميدان الفــكر، ولــكنه كان مخدوعا عندماظن أن المرأة تلهم المفــكرأو الفنان، بالمطاء، لقدتبين لهمن بدائها لاتلهمه بالعطاء، بل بالصدوا لحرمان والهجران م

الـكن هل حققت الأربعون أمله الذي كان يرنو إليه في مطلع . Slaul

كان ذلك منذ عشرين عاما أو أكثر . في سن السابمة عشرة ، عندما بدأ يتلفت من حوله فيرى الحياة والأمل والحب . . ويتمنى ا

هي مرحلة شاقة عسيرة فيحيانه لأنها فترة الـكفاح الضخمالقاسي • لقد اندفع في الطريق لا ينظر إلى الوراء! وحقق كثيرًا من الانتصارات، ولـكنها ليست الانتصارات المستمرة ، إنها أشبه بالشهب . تضيء وتلمع مم تنطق، ، وتمضى فترة لتتألق مرة أحرى ٠٠ إن حياته تسير بين الظلمة . والضوء ، بين اللممان والانطفاء ، بين اليقظة والهمود . لمحات خاطفة من حياة طويلة . بسمات سريمة فى حياة منقبضة ، لا يرجم انقباضها وآلامها إلى أنها لا تجدما تريد، بل لأنها تريدما لا يمكن .

إن طموحها يجملها تستقل كلمانصل إليهمن نصر وتستصغر مايتحقق لهامن أمل وتضيق بالزمن البطيء الذي يحول بينها وبين بلوغ ما تريد، ذهي لذلك لا ترضيعن يومها وتطمع في الغد، الذي رعا يأتي بالجديد ·

وهي في سبيل غايتها لا تضحي بالوسيلة مهما طال بها الانتظار ، أو تأخر النصر . أنها تجعل من قيمها الواضحــــة سبيلها . والقم لا تحقق الوصول السريع؛ غير أنها تصرعلي التمسكما، وتصمم على أن 🕒 🚤 تسكون أداة النصر الوحيدة مهما طال الطربق أو وقفت في وجهها المقبات أو إعترضتها الصخور .

إنه يملم أن البريق الذي يخطف الأبصار ينطوى سريماً ولا يبق الا الممل الواضح . وأن الاعتماد على سناد الشفاعات ومسخ الشخصية والنفاق وحمل القاقم قد يحقق الوصول والكنه لا يحقق الاسالة . ولا عبرة ما التقائم دون الثقة بنقاء الطربق إليها .

إن هذا الوصول لن يكون أصيلا إلا إذا قام على جهاد صحيح تبذل فيه الجهود ، وتقذى فيه الميون ، وتنفق فيه عصارة الروح والدم والاعصاب .

إنه قابع منذ عشر بن عاما ف صومعته يصل إليها ف الأصيل فلا يخادرها إلا قريبا من منتصف الليل ، ليس حوله إلا ورق و كتب وأحبار ومراجع ووثائق وجذاذات ، يكتب ويقرأ ، عازفا عن كل رغبة ، منصرفا عن كل لذة ، لا يكاد يرى بل يسمع بليل القاهرة الضاحك الراقص المضى المتأرجح ،

قد تسكون هذه الدته ، ولسكنه يضيق بها بين آن وآن ، فيوشك أن يعطم هذا المعبد ويخرج منه منذراً بأنه لن يعود إليه ، ولسكنه إذا مضى في الحياة ، يريد أن يجدد حياته بالسمر أو يغذى روحه بالمتاع ، وجد نفسه كالأحمى التائه وسط الزحام ، وأحس بأنه الغريب الذي لا يعرفه أحد ، وإذا هو فائد مرة آخرى إلى سومعته منفقا أعصابه وروحه وشبابه بين هذه الأوراق والمراجم ، يكتب ويراجم ويقرأ ، وينشر بين الحين والحين

كتابا ضخما ، قد لا يجد ما هو أهل له من التقدير ، ذلك أن الأسفار التي تاتي ربدا من الرواج ، إنما هي تلك المسرفة في الاستجابة لرغبات الناس ، أو المصورة لأهامهم ، المهدهدة لدواطفهم ، الكاشفة عما وراء غرفهم المفلقة ، أما تلك التي تهدى وترفع وتتسامى بالنفس الإنسانية إلى الخير والحب والنور ، فإنها لا تجد إلا سفوة من القارئين ، هم قلة ليس لصوتهم سدى ، ولا لرأبهم مكان . .

هندما بنظر إلى مطالع حياته فى الريف يجد صورة بسيطة ساذجة ليس فيها كلفة أو تمقيد، بدأت فى ريف كالحضر وحضر كالريف، على حافة مدينة من مدن الصميد الأدنى إلى القاهرة، يطالع الطرف أول ما يتجه إليها السهول الخضراء الممتدة حتى تنتهى بشريط السكة الحديد، فإذا جاء موسم الفيضان تحوات إلى بحر عريض له منظره الاخاذ المتجدد فى كل لحظة من لخطات اليوم، وفى الليل له رهبته الهاجية حيث تضرب موجا به فى جدار بيتهم، وتتجاوب أسوات الضفادع فى معركة متصلة حتى مطلع الفجر.

لمل جمال « ديروط » التي تحيط بها الترع والأنهار إحاطة السوار فالمصم ، كانت بميدة الأثر في نفسه وتـكوينه .

كان جو دبروط بروعته الأسرة وتناطره التي ولد على ضفافها وولد همان جو دبروط بروعته الأسرة وتناطره التي ولد على ضفافها وولد عافظ ابراهيم و وتتجه شهالا وينفصل عنها « بحر يوسف » الذي كان يجرى أمام مدرسته ، وأشجار التوت التي كان برجها طفلا السقط عارها ، وطواحين الهواء التي تنقل الماء من الآبار إلى الغدران ؛ كل هذا قد كون مشاعره الحياشة .

فإذا اضيف إلى هذا منظر الحقول المريضة ، التي تواجه بيتهم...

والقطار الذاهب إلى القاهرة تشيمه عاطفة مجمة ، والعائد منها يحمل الصحف الحافلة والوجوه الحلوة ، الصاعدة إلى أسوان ، كل هذا يرسم صورة الجو الشاعرى الذي يملأ النفس بالاشراق . . .

هناك نوق سطح المنزل ،حيث تقضافر أعواد شجر الل كبير النمن التوت والنبق و تتمانقا ، كان يجلس ليقرأ مقدمة ابن خلدون ودائرة ممارف فريد وجدى ومؤلفات المقادوسلامة موسى وطه حسين وهيكل والمازنى ، وتردعلى إذنه للمرة الأولى كلات التطور والثقافة والشجاعة الأدبية والفكر والفن ، وتحت أقدامه يجرى الغدر الصغير ، عمر تحت جدار الدار، والنساء علان الجرار ، ويغسلن أقدامهن . .

فإذا جاء الأصيل بمم فى اتجاه بحر يوسف فر بقناطر دروط ، وقطع الابراهيمية ، ووقف على المقرن حيث ينفصل علمااليوسني وترع أخرى سغيرة ، هناك بين الماء والشجر والقنوات وبجوار مبنى الرى كان يستمع إلى خربر المياه ، وهى عملاً النفس ، بشمور فامض فيه رهبة وشوق و بجهول . ومن بميد تدور المراوح الهوائية فتسقى الحدائق ، وتأز وهى تدور ، فإذا أبجه إلى الجنوب ، سمم تلك الأصوات المهيبة المثيرة ؛ إنهاأ سوات المساميرالتي تدق في أجساد المراكب الخشبية وهى تبنى وتصنع ، وقدالتحمت أخشابها ودق الكتان بين أحشابها ، والقار الأسود وهو يدهن بها ؛ ولط الماوقف في هناك ينظر إلى هذه المراكب قبل أن تغرق في الماء . . .

هناك موسيق الطبيمة الحلوة التي كانت توقفه الساعات الطوبلة

في السباح الباكر ، والنشوة تملأ نفسه حيث الطبيمة نشوى تملأ المين. والاذن والقلب

وفى المدرسة : ﴿ عَمِ ﴾ عمر بشواربه الضخمة ووجه الباسم ﴾ تقلقاه قصص المفاريت التى يقـــال أنها كانت تدير المدرسة بالليل فتدق. الأجراس وتنادى على السماة ، وتمطى الدروس .

هناك حيث عرف الرجلين اللذين فتحا أمامه باب الاتجاه إلى الفكر: على ابراهيم وعبد الحيدالنزالي . . .

وناظر المدرسة الضخم الذي كان ينامق الفصل وهو يكتب على السبورة، فتسقط قطمة الطباشير من يده ، «وعصا» حنا أفندى القاسية وسخريات الشيخ عبد الدرنر اللاذعه وخفة ظل حسن المياط وأناقته .

وفى البيت: كانت الحياة بسيطة ولكنما ممقدة شيئا ما ، هي إلى الفقر أقرب ، لم يكن يتطلع إلى الثراء من حوله بمين الحقد ، ولا يتطلع بنهم إلى ماهو منه محروم ، بلكان كل مالا يجده يستطيع أن يستنى عنه وكل ما يذهب لا ينقص من حياته شيئا ، كان في أهماق نفسه خلال تلك الفترة شي مامض مهم . ماذا كانت صورة المستقبل في خيالة ، ما هي الأمال التي كانت تراود روحه والأشواق التي تضطرم في خياله .

كانت روحه تملأها أحلام فامضة من مسرات الفكر والماطفة • •

كان النسروب علا نفسه انقباضا عجيبا ، كانت الشمس تغيب شيئا فشيئا وتدع مع الظل إحساسا بالإنطواء . . وقصص المنفلوطي عن البؤساء زيد النفس حزنا وضيقا .

وفي الساء: كان شريط القطار يكون أبهى منظراً، بالليل عندما يزحف كالثمبان ينمره الضياء بين اللباني والأشجار ، يظهر و يختفي فيترك في النفس

رهبة وتطلماً • ووابور الطحين يواصل دقاته فى ظل الصمت والليل ، كأنها . دقات قلب محروم قد أضنته الليفة على الحبيب الفائب . .

وعلى سور ترعة « السواحلية » يجلس مع صديقه صالح ، ماء الترعة يتدفق في عذوبة ، الشجر الجميل ذي الزهر الأحمر عتد أمامه على طول الترعة ، الحديث الجميل يجرى حول الوجوء الجميلة التي تسمى بين آن وآن . فتبسم في خفر ، أو تغضى في حياء ، ولكنه رغم هذا كله ، كان حفيا بالوحدة ، كاف بها ، منطو على نفسه ، يقرأ كتابه في نهم ، ويجلس هناك الساعات لا عل ، بين شجرتي التوت والنبق المتمانقتين ، يطالع ويسبح مخياله في المستقبل الغامض .

كان أبوه يحول بينه وبين الاختلاط في حياة صادمة ، فلم يعرف العوم ولم يركب الحاد ولم يتسلق الأعمدة ، لذا نشأ خجولا منطويا ، فلما آن له أن يتخلص من قيوده تكلف كثيرا من المشقة .

وأنه ليذكر كيف كان يستيقظ فى غبش الصباح يستمع إلى الطيور وهى تفرد من وراء نافذته الشرقية فوق أفنان الشجر · ترسل تسابيجها الباكرة ، وتقطلع إلى الشمس وهى توشك أن تشرق . لتبدأ رحلتها فى الحقول تندو خماصا وتعود بطانا ·

ويرنو إلى الفلاحات وهن يرفمن أطراف الوابهن وينحنين وعلأن جرارهن من ماء الوابور المذب المتدفق · · وأحيانا كان يمبر الأراهمية

شمالا إلى المحالج ، يتطلع إلى قصور اليونانيين المنثورة على شاطىء اليوسني، هؤلاء الذين جاءوا إلى ديروط يعمل أحدهم ندلا في مقهى ، ثم لا يلبث أن يثرى وينشىء محلجا ينحنى له الفلاحـــون والمزارعون وهم يبيعون عصارة جهد العام كله : قطنهم ، فلا يكسبون إلا القروش بيها يكسب هؤلاء الخواجات الألوف .

ومن الافاق البميدة ، هناك ؟ يتطلع إلى المدينة ، ويرنو إليها في حنان وعاطفة ، لا توقف بصره إلا مأذنة الجامع السكبير ، هـذه المأذنة الصاربة في أهماق الفضاء في كبرياء وجلال ، فإذا انبمث منهاأذان المنرب أخذ يتمتم ، كلمات قصيرة ، لملها دهوة ترسم حلم الند ، فقد كان يشمر أن السماء تفتح أبوابها عندالآذان ، ثم لايلبت بمد أن يطويه حزن فامض بمض لشيء مجمول لا يمرفه ، هو شمور ينتابه حيناويماوده في فلس الفروب ومطاع الليل، ويقسو عليه ليلة الميد بالذات .

وفى صباحيات الميد كانت نفسه تهتز لنشيدها الموسيق الحلو ال**دى** تردده الجموع: الله أكبركبيرا، نصر عبده وهزم الاحزاب وحده.

وايم وجه بصره في بلدته الساحرة ، الفنية بمناظر الطبيعة الرائعة خفق قلبه ، كان الزهر والعطر الذي ينبعث من الحدائق علا نفسه . قناطر ديروط ، المراكب ذات الصوارى العالمية البيضاء وقد نشرت أجنعتها وأفردت قلاعها .

\*

قضى صاحبى فاما طويلا فى القرية ، يحساول أن يهرب منها فى المساء ، فيمضى فى ذلك الطريق المتد ، وقد اصطحب صديقه المقرى الوسيم ، الذى كان يجيد الغناء إجادته لقراءة القرآن ، وصديقه الأديب الحائك الفارع الطول الذى جاء من القاهرة ليممل فى الريف ، ضاق ثلاثتهم بالريف ، الحائك يريد أن يمود إلى حيث أهله وأقاربه . يريد المقرى أن يتاح له أن يقرأ فى الاذاءة حديثة المهد ، أما صاحبنا فقد كان يريد أن يكتب فى الصحف ويزآحم بمنكبيه كبار الكتاب .

وسافر الحائك بمدقليل من الزمن وتبمه المقرىء · وبق صاحبنا بمد ذلك سنين أخرى في الريف ثم لحق بالركب الطامح إلى مجد القاهرة .

كان ثلاثتهم يقطمون الطريق الزراعى بعد الفروب يتحدثون عن كل شيء ، حديث الحرمان والشوق والحب . ، يتحدثون عن ضيق الواقع ، وأمل الفد ، يحسون كأنما الحياة في القرية تقف أمام رغباتهم وتحول دون آمالهم .

ولما عرف الحب أحس لأول مرة أن ذلك الضيق الذي يغمر نفسه

۱۷ (م — ۲ مصابیح ) يلم بها بين حين وحين ؛ قـــد بدأ يتحول إلى حنان وفرح ، ترى هل تبددت تلك الظلمات والنيوم التي ملأت نفسه بالانقباض طوبلا .

كان صاحبنا لا يفتأ يفكر – وهو فى أعماق الريف – فى رحلة إلى أوربا ليتم دراسته ، لقد كانت أحاديث الذين عادوا من أوربا إذ ذاك تثير فى نفسة الماطفة وتوقظ الأمل.

\* \* \*

أما اليوم فان كل شيء قد تغير . .

كان قد ذهب يطرق ذلك الباب في الطابق الأعلى محمل تحية إلى قريبته التي عادت أخيراً من القاهرة اتقيم مع زوجها .

ودخل البيت المصرى الأول الذى بهره بجمال الاثاث ، الستاثر ، الفونو فراف ، الارائك ، حجرة النوم ، مائدة التواليت .

وجلست تتحدث إليه بصوتها البغوم ولغتها القاهرية .

ومضت تسأله عن مدرسته وأفسكاره ومشاعره ، ثم تحدثه عن القاهرة ، ومن منزلهم في إحد ضواحبها ·

كانت تلبس ثوبا رقيقا شفافا ، وتقفز فى رشاقة هنا وهناك ، فتخرج تارة إلى الشرفة ، وتذهب مرة أخرى لترفع الاسطوانة ، أو تجلس ساعة إلى البيان .

وخرج صاحبنا مبهورا ممالت ومرات، يتحدث ويسمع

١.

ويتمنى ، فى كل مرة تلقاه فى صورة مجددة ، إنها لم تكن ترى أنه أكثر من الحنها ، الحنها الصغير ، ولكنه هو ، كان يراها « فكرة » أكبر من المرأة نفسها ، كان يرى فيها صورة القاهرة ، الحياة الجديدة ، الحضارة ، الصورة الحية التي رسمها الصحف والحجلات والسكتب فى نفسه .

فى كل ممة بزورها يمود إلى بينهم الربق ضيق الصدر ، تتفاعل فى أعماقه عواسف غريبة تحمله على المقارنة بين البيت الربنى القليل الاثات ، الخالى من الزخارف والسور وأدوات الفن والموسيق ، حيث طابع الربف فى الصورة والشكل والمضمون ، وبين هذه السورة الأنيقة ، أسلوب الحديث ، ونبراته إلحادة ، الضحكات الفضية النقية ، الاثواب والستائر ، رأمحة الحسن فى كل مكان ، ويد المرأة القاهرية فى كل لمسة .

وعندما التقى بالسيدة فى المرة الأولى الهنز وارتبك . لـكنه فى المرات التالية كان يسأل ويتحدث . وهى تحوطه برعاية وعاطفة ، محاولة أن ترد عناده الربني .

كان يحدثها عن الأدب والفن والصحافة · ويملق على مسائل الساعة في الصحف والمجلات بأسلوب تدهش له ، وترى فيه النضج والممق والتألق ، قبل الأوان ·

لقد دفعته إلى القاهرة ، وحرضته على أن يشق طريقة ، فأحب القاهرة، وآمن بالأدب والفكر ، وحرص على أن يحقق هدفه مهما كلفة ذلك من جهد إو عناء . ومرض یوما ، وجاءت تسأل عنه فی ثوب أسود رائم · وأحضرت له الله الله الله عنه تعدثه ضاحكالتذهب عنه انظواءه وضیقه .

وشاءت ظروفه أن يفادر البلدة ؛ غادرها وهو يحمل شيئا لا يمكن أن يوسف بأنه الحب وإعا هو أمل وطموح إلى الحياة الناعمة الرقيقة ، إلى الوسط الحديد

e # #

انطوت هذه الصفحة إلى حين، ومرت عجلة الزمن سريمة لاتتوقف، وصافر صاحبنا إلى القاهرة وحقق آماله إلى أبعد حد.

ومرت خمسة عشر عاما .

وذات ليلة كان بجلس مجوار فراش مريض وكانت « هي» تجلس إلى جواره · ومضت الذكريات مجرى رخاء ، وتوغل في الماضي ، وعاد إلى الساهات المبكرة في حياة الشباب، يومكانت في نظره أجل امرأة في الوجود كله .

أما اليوم فقدعلا شمرهاالشيب، ولبست نظارة ولسكنها لا تزال توحى ممانى السمو والمجد مسولها ما زال محتفظا برنة القيثار وموسيق الأمواج، ورقة النسيم . . أما روحها الخافقة وطبيعتها الشرقة الوثابة ، فإن الزمن قد زادها قوة وحيوية .

كان ينظر إليها ثم يمود بالذكرى إلى الصورة الأولى :

۲.

إنه وحده الذي يعرف ا

لقد كانت القصة قصته هو ، لقد طوى طاطفته وظل يصارعها طويلا. وعندما يمود إلى بلدته فى المساء ، كان قلبه يخفق ، مازال بينها مضبقا . يبمت الحنان !

ولطالما ذهب يمشى تحت نافذتها لمله يسمع ضحكة مضيئة أو نبرة حاوة ، وقضى أعواما يترقب أنباءها ، يسأل هنها ويتمرف أخبارها في نهم وشوق ، يراها نقطة تحول في حياته ، من يدرى لولا أنه رآها وأحب جوها الموسيق وامتلأت نفسه بالتطلم إلى صورتها في بينها ، لولا ذلك لما جاء القاهرة ، ولما حدد طريقة ، ولبق في قريته يميش كأترابه في ذلك الخيط الربني الهادى ه

كانت ﴿ رَمْزًا ﴾ على مُمنى كبير ، كان يراها شيئا عظيما ، أعظم من المرأة ، لقد ظل سنين إذا جاء ذكرها أطرق وأحس بالفضل ، فضل « الملمة الأولى · »

إنها هي التي دفعته من فير وعي إلى ذلك الطريق .

إنها هي التي خلقت في فتى الريف حب القاهرة والمرأة المثقفة ·

وأن كانت قد أنكرته يوما فما زال هو لها وفيا ...

وهي اليوم تراه وقد تألق ، فتحس أنها هي التي ألقت الضياء الأول لي حياته . . ماش في الريف سنوات طويلة ، لم يهجره على كثرة ما تمنى إلا في حدود الثلاثين ، تنقل في خلال هذا الدمر بين بلده ديروط وبين عديد من القرى والبلاد ، كانت روحه خلالها مملقة بالقاهرة ، تلك التي كانت حلمه المتيد .

حياته في الريف حالمة فقيرة . لم يلبث أن ترك المدرسة إلى الممل في قرية بعيدة عن بلده ، هناك في غرفة صغيرة ذات سلم مستقل كان يقضى بين المشش والأكواخ ليله كله عاكفا على مطالمات وكتابات ، تحيط به أصوات الفلاحين والفلاحات ، ذلك السمر الساذج الحلو الذي يسمرون به ويضحكون ، وهم يتناولون هشادهم البسيط ، بعد يوم مجمه حافل بالعمل ، فإذا ما آوى إلى فراشه وأطفأ ذلك السراج وذهب في النوم، لم يلبث أن يسمع قبيل الفجر نداءات توقط عؤلاء المال تدعوهم إلى الحقول . بينا يكون البرد قد بعث في جو الحجرة القفلة صفيما بدفعه إلى أن يدفن رأسه تحت الفطاء .

فى خلال هذه الأيام الخابية الضياء كان يتطلع إلى الندالضيء كان ضيقا بالواقع يحلم و بقتات الأمل اقدى ظل يسيطر عليه طويلا وهو السفر الى أور باليتم تعليمه. فإذا ما دلف من صومعته الصغيرة لقيته صفوه من اصدقاء « مصطبة القاضى » حيث محلو الحديث عن المدنية ، عن ديروط وقناطرها الحلوه ، وجالها . .

كان إذ ذاك في السابمة عشرة ، ماأن ينتهي عمله في النروب ، حتى بذهب ليقطع ذلك الطريق العلويل ، يشق الحقول حتى يصل إلى قمة الطريق الازرامي : هنالك يقف متطلما إلى السيارات تقطع الطريق متجهه إلى بلده ديروط . مشوق إلى هؤلاء الذين خلفهم هناك ، حيث يقضى أيامه في هذه الوحدة الياكرة !

اطالما وقف على شاطىء الابرهيمية يتطلع إلى مائها ثم يمبر فى زورق إلى الشاطىء الاخر ، حيث رسيف المحطة ، برى القطار القادم ، وعلاً نفسه بالحركة والحياة ثم يمود مرة اخرى إلى صومعته !

ولم يلبث أن إنتقل إلى بلدة ريفية أخرى • • حيث لتى جوا أكثر راحة لنفسه ، فقد تحسن عمله ، وتحسن بدلك مسكنه ، ولم يلبث أن شارك صديقه طه فى منزل أنيق • يطل على ميدان واسع ، يواجه قصر زكريا مهران الذى بناه على الطراز المربى . حيث يلتق سفوة من كبار موظني القرية عندما يمود إلبك إلى القرية ، وبحرى الحديث حول الأدب والشعر . طيبا طريفا . أو حين بيممان قصر الباشا القائم وسط الحقول حيث يلقيان ذلك الرجل الذى كان شخصية كبيرة مهيبة نحوفة بل ومفزعة ..

كان « طه » أول من استقبله على القطار عند ما داف إلى هذه البلدة ، فلما ذهبا بشقان الطريق الزراءى رأى ذلك القصر الرائع المهيب ، كان صديقنا القبانى يطلق عليه لقب ( يلدز ) حيث يحكم واحداً من كبار الاقطاعيين المنتشرين في ريف مصر وصعيدها ، عمن يضمون في يدهم كل مقدرات البلاد وسلطانها . وإليهم تنقل أخبار الناس وأحداثهم ، ويتصرف رجالهم في الأمور تصرف المالكين في جرأة على الظلم لا حد لها . . .

كان الباشا يقبض على ناصية الأمور فلا يجرى أمر دون إذنه ، بل أن المحققين والضباط وكبار موظنى الدولة ، لا يدخلون القرية لأمر إلا بعد أن يقصدوه ويحملوا توجيم اته ، لقد وتف ثلاثة في مكان يتكامون فقال أحدهم : إن هامساً سيممس الليلة في أذن الباشا انهم كانوا ثلاثه في ذلك المكان .

وفى المساء عند ما كانوا جلوسا عند مدخل البلدة ، مر عمال الزراعة وهم عائدون من حقول القطن يحدون بذلك الرجز المعجيب :

وأللى يماند الباشا شتى وعمره قصير

وكان للباشا نحايا بين حين وحين ، هند ما محدث أحدهم نفسه أن يقف ضد رغائبه ، أو يمارض أمره ، كان موظفر البلاة ومركزها ومديرتها يسممون لأمر الباشا ويطيمون ، ذلك أنه كان يندق علمهم من هداياه ، قصب خد الجيل ، والغريك ، و « زبل » الحام . .

هذا الحام الذى كان يتضاعف فى أبراجه الضخمة المطلة على شون البينوك يسرح إليها وبمرح فى أى وقت من الأوقات دون أن بجرؤ أحد على رده . . . وعند ما جاء مدير البنك الجديد ، ورأى هذه الهجمات الضخمة التى يقوم بها الحام فى أفواج ضخمة عند النروب . . . هتف يدعو الخفير ، وقال له : أين سلاحك ؟

قال معى . . ، إذن اضرب بالنار في هذه الأفواج عند ما تهبط على الهراء الفلال . .

وقال الخفيرهام في بلاهة « إن من يجرؤ على أن يضرب حمامة واحدة بالرصاص سينال هو الآخر رصاصة واحدة » ·

وقال المدير : ممن ؟

قال: إنه حمام الباشا • •

هذا الحيام كان يذبحه الباشا ويطعمه ضيوفه ، ومن بينهم موظفى البنك يقدمه لهم وهو يتضاحك ساخراً: هذا الحمام الذي يعيش في ضيافتكم ، كاوه

وفى رمضان ، فى كل مغرب عد الموائد فى دار الباشا يحضرها كبار موظفو المديرية طائفة وراء طائفة ، فلا يمكن بعد أن يقضى أمر ، بغير أمره . . .

أماصاحبنا فكانكل فروب يخلف البلدة وراءه وينطاق إلى الشاطىء حيث

77

يجلس على قنطرة بجوار حديقة كبيرة هناك . يطلق عليها ( مصطبة المزاء ) .

- كان طة يتحدث طويلا ، يتحدث عن الحب · . ذلك العملاق الضخم الذي يفزع ليلنا ونهارنا في هذه الفترة · ·
- ونفس الجلسات هناك في ديروط · في نفس الأمسيات على نفس الشاطيء : شاطيء الابراهيمية الجيل ، الذي هرنه منذ الطفولة ، فقد كان يعبره كل صباح إلى المدرسة ، عند ما كان ينفصل منه في ديروط «بحر يوسف» ، . . هناك في ديروط كأن يجلس مع صالح في لنش صغير تحت الحمالج إلى الفروب!

كان الذروب مثيراً يفمل فى النفس فملا عجيباً ،كانت كل مشاعر الحرمان والألم والأشواق والوحشة والتطلع إلى المستقبل تفمل فملها ف هذا السن الباكر . . سن السابمة عشرة . .

وعندما يشقان طريق « الديروطية » وعلى عينهما الإبراهيمية ، وعلى يسارها نهير صغير آخر ، كانا يقرآن « المنفلوطي » ويحفظان كلمات « ماجدواين » ويرتلانها ، كان ممهم حلمي السباعي وحمدي قيص . .

ولقد يذكر أن حلمي كان طاعاً في ذلك الوقت إلى أن يجد لقباً يضمه في مؤخرة اسمه ، وبينا كانوا يطالعون إحدى القصص صادفهم تمبير مثير:

77

(ودخل السباعي كامراً سيفه).

هناك قال حلى : خلاص ! أنا حلمي السباعي منذ اليوم !

وأحيانا كان يقضى المساء عاكفاً على كتباب « المبرات » غارةا في قصصه التي تصور البؤس والحزن والحرمان ونثير الدموع في الميون ، . . ربما لست أدرى لماذا أحب المنفلوطي وعكف عليه ، على هذا النحو ، . . ربما كان مصدر ذلك الاحساس بالحب المنفلوطي هو البيئة التي ولد فيها . تلك البيئة الفقيرة حيث كان أباه السمح يذهب بميداً ثم يمود حاملا الهدايا والفاكمة والخيرالوفير ووجهه يتلألأ بشراً ، فقد أرضى مطامح نفوس أبنائه بمدالجهد الكبير الذي بذله والمشقة التي لقيها في رحلته الطويلة ، . .

كان يعطيهم شيئا كثيرا يملأون حجورهم فيجرى كل منهم ليحفظه في مكان لا تصل إليه أيدى الآخرين .

وما زال يذكر كم كان حازما ممهم ، يحول بينهم وبين الخروج من البيت بمد أن يمودوا من للدرسة . لقد أمطرت السهاء يوما ، مطراً غزيراً فأحس بالمشقة في عودة ابنه من مدرسته البميدة ، هناك على شاطىء بحر يوسف ، فخرج في حذاء خفيف ليمود يه ، وأخذ ينقل رجلاه في صموبة بين الوحل ، فما أن عاد إلى البيت حتى كانت قدماه قد جرحتا وسالت منهما الدماء بغزارة . . .

ولمل خوفه على أبنائه هو الذى دفعه أن يحول بينهم وبين أن ينطلقوا كأتراجهم يذهبون هنا أوهناك ، فقد كان يخشى عليهم من كل شيء . . وكان أفسى ما يكون معهم ، أيام الفيضان ، كانت مياهه تغمر الحقول الواسمة الممتدة أمام منزلهم حتى تصل إلى مسافة قريبة من البيت وكان الأولاد فى شارعهم ينزلون إليها ويمومون . . أما هم ، فقد كانوا عرومين إلا من بحرد النظر من بعيد إلى هذه المياه ، وسماع أسوات المابثين بها ، أما بالليل فقد كانت الضفادع تسمدهم بموسيقاها حتى مطام الفجر .

ربما كانت ذلك مصدرمافى نفسه من خوف وانطواء ونظرة جادة قد تكون صارمة للا مور ، رربما حال ذلك بينه وبين استقبال الحياة استقبالا مرحا ساخراً .

لقد أحس منذ اليوم الأول بعبء المسئولية ، شمر بأنه يجب أن يخفف أهباء أبيه ، وأن يحمل أعباء نفسه سريماً ، لمل هذا هو ما دفعه إلى أن يقطع دراسته بعد أن أصيب أبيه في تجارته ، ومضى يشق طريقه في عمل يسير متواضع ، متعمداً أن يواصل دراسته لدفع حياته إلى الأمام بقوة . •

و « هو » منذ وهى يحب الورقة المسكتوبة ، يقرأ عناوين الصحف وهى فى أيدى المارين أمام دراهم ، وكذلك ابنته اليوم نجيئه لتقول أنها رأت صورة كذا أو امم كذا ، فى الصحيفة التى يحملها فلان من الناس..

أما أمه فكانت تعطيه قروشاً كل أسبوع ليشترى مجلة «كل شيء» كانت بالنسبة له فرحة همر كان يحلم بها وينتظرها ويترقبها يوم الانهين، وكان البلاغ أيضا • • حبيباً إلى نفسه مساء الخيس • • هناك في «المصلى » الذي أقامه والده أمام منزلهم ، • • كان يهجع بعد العشاء • • يتطلع إلى النجوم ويستمع إلى صوت قطار الثامنة وهو يشق الفصاء قادما من القاهرة يحمل «البلاغ» وفيه مقال «الحديث ذى شجون» الذى يكتبه الدكتور زكى مبارك . . هذا الرجل الذى أحبه .

كان ﴿ المصلى ﴾ شيئا عميق الأثر في نفسه ، صوت أبيه الأغن وهو يؤذن للمصر والمغرب والمشاء · · وفيا بين ذلك كنان يجلس ، يقرأ في كتاب أو يستمع إلى شيخ من العلماء · · ·

كان يحب حلق العلم فيقصد إليها في المسجد السكبير، وفي يوم الجمعة كان حريصا على صلاة الجمعة وسماع الخطبة ...

الشيخان أبا بكر وطه لاينساها ، لطالما ذهب إلى منزل الشيخ «طه»، كان قريبا من بيتهم ، يتطلع إلى الكتب الصفراء الضخمة التي تملأ بيته المتواضع .

لمل هذا الجو الديني الذي وجده في بيئته ، وما ارتبط به من صور تتصل بالمستجد وحلق الذكر · · كان بميد الأثر في حياته ·

إنه يذكر يوم أن خاب والده عنهم ،كانت أمهمريضه، فألحق السؤال عنه، فقالوا إنه معتكف في المسجدمع الشيخ عمران ، فلماقصد إليه وجده في حلقة ذكر ، . ولطالما ذهب مع طائفة من أترابه . . ينادون الناس في السحر لصلاة الفجر . .

فإذا قصدوا المسجد صمدوا النارة يرددون بصوت حنون نداءات

ما قبل الصلاة ، ثم ينزلون فيحركون الطلمبة الضخمة لنرسل الماء من جوف الأرض|إلى صنابر المياه .

وما الله يذكر أستاذه الشيخ عبد المزيز مخلوف ، يوم كمان يدخل حصة اللغة العربية في الصباح الباكر في الشتاء فإذا جاء تلميذ متأخر قال له بلمجة السخرية :

(ناموسية كحلى) والشيخ مخلوف من بلدة بنى عدى فلما جاء أحد زملائنا (محمود) ذات يوم متأخرا قال له كلمته الساخرة !

ناموسیة کحلی یاسی محمود ۱۴ انت من أی ۰۰۰۰ ( وسف عنیف اللمبلدة علی وزن « قریة » وقد استبدل الفاف بحرف اخر ) فانبری محمود له قائلا: من بنی عدی یا أفندی !

وعندما وقف صاحبنا في المدرسة يلقى محاضرة عن (الأدب المربي الحديث) ويتحدث عن هيكل والمنفلوطي والمازني والمقاد .. فلما انتهبي وقف أستاذه (عبد الحميد الغزالي) وقال: إن هذه المحاضرة فوق مستوى الطلاب في المدرسة الابتدائمة!

- تنبه و أستاذ آخر هو (على إبراهيم ) لأمره ، فأخذ يدفع إليه الكتب ويطالبه بأن يقرأها ...
- ولا زال یذکر کیفجاء هذا «الأستاذ» إلى منزله من لیقدم له کتاب
   (الثورة الفرنسیة) لحسن جلال .

وفى ديروط يجد أكثر من خيط ما يزال مرتبطاً بنفسه ! هناك سمع منذ الصبا الباكر قصة « نورة ١٩١٩ » ، هؤلاء جيراننا « ال فولى » لهم فى الثورة تاريخ ماجد ، فقد استشهد آبائهم فى الثورة وهلقوا على أهواد المشانق لأنهم شاركو فى قتل (بوب) المفتش الانجليزى وقطعوه اربا وباعوه على المربات بالرطل! . .

كيف كانت مدرستهم مقر محاكمة هؤلاء الأبطال ، حيث قدمت ديروط عدداً ضخماً من الشهداء والضحايا والسجناء الذين أمضوا زهرة حياتهم ورار الأسوار ٠٠٠

ولمله قد اندست في أعماقه هذه الروح الوطنية التي قاومت الأنجليز ، فأحس منذ الصبا الباكر بماطفة وطنية ضخمة · زادها قوة و هماسة ماحد ثه به إبادمن أن جده اشترك مع عرابي في ممركة التل الكبير وقائل ما وسمه القتال فلما المرابيون طفق يجرى حتى دخل مدينة طنطا · ·

والمنفلوطی أیضا من بلده فهو صمیدی ، وهو فی هذا الوقت صاحب مسلمیت قوی ، واثر کبیر فی الجیل الذی کان یکتب ذلك الوقت ، وأنه لیذکر أن « یحی حق » کتب یومها قصة عنوانها « أبوفوده » فیالسیاسة الأسبوعية وجاء من يدعوه أن يقرأها لأن جبل أبو فوده هو جبلهم القريب من شاطىء النيل .

ولم يلبث الأدب أن تمكن فى نفسه فأخذ يطالع «الهلال » كان الفكر جامًا قبل أن يمرف الحب ؛ الحب الذى كشف له من نفسه عاطفة وحياة وإشرامًا ، هناك التقى الحب والفكر في كلمات رقيقة كان يكتبها لنفسة .

وموضوعاً في احد كتب الأخلاق أثار عاطفته . · كان ذلك الموضوع عن « المثل الأعلى » .

منالك بدأ يتجه نحو الثاليات والقبم ، ثم لم يلبث أن بلغ إعانه بالقيم حداً كبيراً ، لم تستطع حياة القياهرة بأساليها ومداوراتها ومناوراتها أن تحطم هذا المنى في نفسه أو تجمله انهازيا يعرف النفاق وتزويق الألفاظ والتنقل من معسكر إلى معسكر وحمل القاقم ! . . ظل أسلوبه في الحياة هو أسلوب الصعيدي الجاد الصارم الذي لا يقبل أن يدفع ذرة من شرفه لقاء القروش القليلة ...

بدأ انجاهه فى النقد عنيفا ، كان قاسيا وفق أسلوب الهجاء الذى كان يقرأه أيامها فى الصحف الحزبية ، فيه شىء من هنف المقاد وسخرية طه حسين وصرامة الرافعي .

ولم يلبث أن تبين أن ذلك لم يكن من طبيعته ، وإنما كان أمراً دخيلا..

۲۳ (م — ۳ مصابیع)

<u>.</u>

واكتشف بمد أنه من ذلك النوع الذى يستطيع أن ينقذ إلى ما يريد دون أن مجرح أو يسيل الدماء · ·

\* \* \*

ومن «ديروط» تميش في أعماقه لوحات رائمة ، لمل أجملها صورة قناطر ديروط ، هذه التي وعث أحلامه وأشواقه ، وعلى طريقها المتد بين الابراهيمية وبحر يوسف تتجلى تلك اللمحات التي تميش في أعماقه ، قوامها إحساس عاصف بالحرمان وشوق إلى شيء مجمول كانت القاهرة والحد والأدب أرز صوره وممالة ...

فلما ذهب إلى القرية وعاش فيها كان يتحرق شوقاً إلى دروط المدينة ، ويميش فى أحلامها . لمل صورة أبيه وأمه وبيتهم لم تكن هى أبرز هذه المصور ، ليس لماذا ؟ربما لأن أباه كان من فرط حب أولاده بحجزه عن الهدنيا ، ومحاول قدر ما يستطيع أن محصره في محيط لا يفادره ، فكانت حياة المدينة تشوقه أكثر مما هى فى الواقع ، كانت الصلاة فى المسجد إذنا له بالحروح يستطيع فى ظلمها أن ينطلق . وكان السوق أحيانا حجة أخرى لشراء بمض مطالب المنزل أو الفاكمة ا

ولذلك كان القطار حبيبا إلى نفسه لأنه كان يراه من شرفة دارهم مرات فاليوم الذى يستقله مرات فاليوم الذى يستقله ولطالما تطلع إليه عائداً من القاهرة محمل الوجوه الجيلة في أيام الشتاء ذاهبة إلى الأقصر ، أو حاملا الصحف التي كان ينتظرها ومجد فيها خيوط

الله كر والأدب التي كانت إذ ذاك قد بدأت تأخذ طريقها إلى القلب •

كل ماكان يصل إلى بلدم من القاهرة محببا ، الرأة القاهرية ذات المطر والجال والكامة الماحونة ، الشباب الذي يمود ليقضى أجازته من أبناء بلدم حيث يسمع اللهجة القاهرية ، وأحاديث حلوة في السياسة والأدب والحياة .

بل لقد كان ينتظر عودة أبيه بفارغ الصبر من القاهرة عند ما يسافر إليها لأنه كان يحمل لهم من هدايا القاهرة أشياء كشيرة ،من اهمها الكتب بل أن الأوراق التي تلف فيها الأشياء كانت لها رائحتها الحلوة يمنظرها الجميل.

كذلك كان يتطلع إلى القاهرة فى شوق ونهم وهو بجرب أولى خطوانه فى عالم السكتابة . ولقد تلقى وهدين أكدا له ضرورة السفر ، وعدمن صاحب إحدى الصحف ، وهو من بلدهم ، قال حين رأى بمض كتاباته أنه يقبله الممل ممه عرتب عمانية جنبهات وكان الرقم مغريا جما فى ذلك الحين .

ووعد آخر من سيدة كربمة، كانت نزور ابنتها المتزوجة ، رأته شغوفا بأن يجلس إليها ايسمع وبرى ويميش فى روح القاهرة الحلوة ونسكمتها في الحديث والأثاث والمنبس . ، قالت له أن ابنتها فلانة ستسكون له .

من أجل ذلك عاش بحلم بأن يذهب إلى القاهرة اليجمع في كلتا يديه الممل الذي أحبه ، والفتاة التي داعبت خياله في صورة أخبها .

وتبخرت هذه الأحلام ذات ليلة عند ما عزم على السفر فملا وأعد عدته له ، فإذا به يفاجىء بهم يقبضون عليه وهو بهم بالقفز إلى القطار فيمود مرة أخرى إلى حياة الريف حيث أمضى أكثر من ثلاثة عشر عاما أخرى . قبلأن يتاح له أن يحقق أمله .

كانت فتاة القرية مثله الأعلى في المرأة ، ما تزال ذكراها بعد مرور نيف وثلاثين عاما تفمل في نفسه فعل السحر ؛ أنها حبه البكر:

الحب الهامس الذي كان يتحدث في لهفة من وراء شيش النوافذ ، رفيما عالى الذرى ، نقيا يرفض الهدايا ولا يطمع إلا في رضاه ا

كانت من أسرة كبيرة يوم كان فى وضع لا يستطيم معه أن يطلب يدها ، وعندما قد إرتفع وضمه حتى أصبح شيئا مقبولا عند أهلماكان القدر قد زوجها من غنى فى قرية تجرى امامها الإبراهمية .

کان بشتاق إلى ديروط فيمود إليها ليلا بمد أن ينتهي العمل العلويل ه حتى لقد ركب مرة إلى جوار عربجي عربة فاز ، ومضى محود رحمه الله يردد أغانيه الحلوة وهو يضرب حماره بالدكرباج ، والليل يغمر الوجود بظلامه والمربة منطلقة بهما والابراهيمية على اليمين ، فا أن وقع نظره على أنوار «دبروط»من بعيد حي خفق المبه وعرته هزه ، هذه قناطر دبروط الجميلة وذكرياتها معده أشجار التوت ، هذه حقول القمح ، هذه الطاحونة الحجاورة لدارهم والتي كان يلمب حولها وتظل طوال اليوم تهز بيتهم وهم جلوس تحت شجرة النبق الحلوة ، وهذا منزل: القاهرية ذات الصوت الحلو ، المرأة التي علمته كيف يحب القاهرة ويتطلع إلى الحجد!

وفي ديروط كان ينطلق إلى الحقول في الأسائل ، حتى يصل إلى تلك الدار التي تقع في الجنوب الشرق . • . كانوا بتجمعون هناك حول سورها في الغروب يسمعون الشيخ محمد رفعت وهو يتلو آيات القرآن من المذياع الوحيد الذي كان في بلدهم .

0 **\$** 0

أيام فقيرة ولكنهاكانت باسمة ، كان الأمل يملأ النفس في فد مشرق ، وعلى مصطبة القاضى كان يجلس مع فوزى ولطني ومختار بضحكون كثيرا، أما نوزى فيكان ساخراً هاذلا بيما كان مختار رزينا هادئا، أما لطني فع أنه كان أكبر سنا يتوكأ على عصاه ، فقد كان مرحا عابثا يحب القصص و يجمع منها عدداً كبيرا ، لقد قرء آمدا « روكا مبول » ، وهي أو عائشة و فيرها من روايات الأهرام ! .

ومع ذلك فقد كان لا يحب الروايات والقصص، ولـكنه يحب الصحف من أجل الـفكر والأدب وحياة المظاء، كان قلبه لا يخقق اشى، كما يخفق لـكتاب جديد . جاءوه مرة ، وطلبوا منه أن برافق فرقة من الماملين في محصين جسور النيل ، فلما ذهب معهم أقاموا له خيمة من البوص فرح بها حيث عكف على كتاب يقرأه ، وفي المساء اكتشف أن المهال الذين كانوا يجمعون الحطب قد أخرجوا منه قطنا باعوه ، فلم يعر ذلك التفاتا ، فإذا في اليوم التالى يقدمون له مبلغا من المال ، هم أن يرفضه لولا أن واحداً منهم كان يعرف هوايته ، قال : لماذا لا تقبله ، إننا نشترى لك به بعضا من هذه التي تحملها إبطك ! .

هنالك أنفرجت اساريره وقصدوا إلى مكتب البريد فأرسلوه في حافظة إلى القاهرة لمسكتبة الوفد حيث اشترى به بعض كتب كان مشتاقا إلى قرائتها : يذكر منها « أوقات الفراغ » لهيكل و « في الحياة والأدب » لسلامة موسى .

وعند ما يذكر الليالي الحافلة في الريف بذكر ليال ثلاث :

كان صاحبه بوسف الجلالي قد دعاه إلى إنتظار صديقه ﴿ ابراهيم بالى ﴾ الطالب الجاممي الذي كان سيمر ببلاهم في طريقه إلى أسيوط فلما جاء القطار ونادياه ، أقسم عليهما أن يركبن ، قالا إننا لا يحمل تذاكر : قال أن لديهم نقص في عددهم فركبا إلى أسيوط حيث وصلاها حوالى الساعة الماشرة ، ومضوا يتجولون فيها إلى الصباح وهم يسمرون ويضحكون ، يالله ؟ إنها أول ليلة يسهره حتى يرى ضوء الفجر ، فلما وصلوا آخر المطاف منزل يوسف قدمت لهم السيدة الكرعة طمام «سدالحالك» ثم أسرط إلى أول قطار عائدين .

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

وليلة أخرى . . كان يوسف أيضا قد رأى جاره فى المنزل يشرب الخمر ، فدعاه لأن يمود به ، فلما خرجوا ممه ، كانت عربة تنتظرهم وكان سائقها قد أصاب خمرا ويوسف معهما ، وانطاق السائق بهم نحو إحدى المدن وهو غاية فى ذهاب المقل ، ومع صديق يوسف مبلغ كبير من المال فى جيبه واستولى عامهما الخوف ، كان السائق بالحرافة بسيطة يستطيع أن يقذف بهم فى الابراهيمية .

وايلة ثااثة : المساء في أيام الفيضان ، عادت الراكب إلى الشاطىء لم تبق من وسيلة الانتقال غير الجمال ، ما أقسى تلك الليلة ، ركب كل مهم خلف سائق الجمل، والجمل يتقلع ويرفع رجله ، فإذا خلمها من الطين خفض الاخرى ورفعها .

فاه اوصاوا إلى القربة كان أثر هذا العبور قاسيا في نفسه الميستمتم بجلسته في تلك الليلة ، لأنه كان ينتظر أن يركب الجمل في العود ويقارف هذه التجربة المريرة مرة أخرى! الجمل يرفع رجله ويتقاع ، ثم يخفضها ويرفع الأخرى ، وهو فوقه معتبط الرجل خوفا من أن يسقط من على ظهره في هذا اليم ، ما قسى هؤلاء الذين يفلق أهلهم البيوت عليهم في أيام الطفولة ، أنهم يعيشون فترة طويلة من حياتهم كالأسماك خارج الحيطات ،

وفي الريف عرف الحنان: الطفولة المتواضمة، أخوته الصغار حيث كانوا ينسرقون ليدخنوا اعقاب سجائراً بيهم، اخواتة الزهرات المونقات، منزلهم الذي ما زال حتى الآن يقف على حانة الحقل الزراعي الواسع وفي شهايته طريق القطار،

هرف فى الريف البراءة والطهروالحب ، رأى الروحية فى أجلى مجاليها و ۲۹ إن مأذنة المسجد المالية التي يراها من القطار سامقة في الفضاء ، أعلى مأذنة في الصميد كله قبل أن يصل إلى ديروط ، تثير في نفسه ذكريات ذلك النداء الرائع الذي بهز النفس عند ما ينطلق في الفجر ! .

وفى أمسيات رمضان المليئة بالأضواءوالمطورواابخور وآيات القرآن ، وتلك الأهازيج الحلوة التي يرددها المؤمنون بمد صلوات التراويح .

وعرف فى الريف البساطة والأحلام ، عند ماكان يسمر مع أثرابه يجوار وابور المياه يضحكون ويأكلون الذرة الشامى وهى ساخنة ملمية ، أو هناك فى ليالى الموالد : رقصاتها وأغنياتها .. وعند ما كانوا يذهبون إلى «عواجة » حيث القادمين من القاهرة يقدمون الأطممة ويذكرون الله ويلقون الأناشيد والأدعيات . .

مرف فى الريف « طه » أسدق أحباب الصبا والشباب ، عاشا سنولت ، واشتركا فى منزل واحد ، وامتزجا مما ، امتزاجاكان مبعثه تشابه مذهبهما فى الحياة وفهمهما للأمور وذكريات قديمة من أيام العمل فى القرية الأولى .

كان طه يقوم بأعمال البيت كامها ، يعد الطمام ويفسل الأطباق ، وينظف المنزل فلا عليه هو إلا أن يجد طمامه عند ما يمود من همله .

كانا يمكفان فى بعض الأمسيات يتحدثان عن الحب · كان كل منها شغوف بصاحبته ، يود لو يتاح له أن يقترن بها · ولسكن الظروف المادية والحوائل المختلفة حالت دون تحقيق حلميهما وأملهما .

Water Street

ولطالما بات يستمع إلى حزمة الرسائل التي يقرأها صاحبه ، فيها تلك الماطقة الملتهبة الحنون ، تشرق من رسائل فتاة لم تبلغ قدراً كبيرا من التمليم ، والكنها تمبر عن صدق، كان يراها في صورة نفس رائمة حلوة ، ذات عاطفة قوية هميقة القدأحب الإسكندرية في صورة حبطه قبل أن يراها ،

كان منزلها في صدر الميدان المام ، تجاه ذلك القصر العربي الجميل الندى يعيد منظره إلى النفس صور قصور غرناطة وقرطبة والحمراء.

وبيها كانت الأيام تمضى حدث حدث غريب

فقد كان صديقه طه يطرق الباب بمنف · وبدا له أن يضع كرسيا تحت النافذة ليصمد عليه وياقي له المفتاح ·

وما كاد يستند إلى الحاجز الخشبى المقام على الجزء الأسفل من النافذة حتى سقط الحاجز وهوى من وراءه الى الارض بمد أن فقد توازنه .

وأراد الله أن يخفف عنه محنة السقوط فحال الإطار الموضوع فوق القهوة التي تحت نافذته ، ليحجزعنها الشمس ،دون سقوطه وفير اتجاهه فوصل إلى الأرض دون أن يساب بأذى كبير، وإن كان قد أنحى هليه وأسيب بصداع استمر ممه أياما .

ومضى بملاً أيامه الفارغة بالقاهرة . • كان زكى مبارك قد نصحه بقوله « واصبر حتى تصبح قوة أدبية كبيرة ، هنائك تجد الأدباء ينصفونك وهم رافمون » •

7

وكان همله يضطره أحيانا أن يفادر فراشه الدافىء فى أيام الشتاء ليواجه البرد القارس . فكان يقطلع إلى النوافذ الفلقة ومن وراءها الأضواء ما تزال تلمع . والناس فى أحلامهم ، كان يحسد الناس ويتمنى أن يسمده الزمن بلحظات هناء لا تضطره إلى هذا الكفاح الشاق .

ومضت أيامه مربرة بجهدة في سبيل تحصيل الميش، لم يكن يهونها عليه إلا سديقه طه، ذلك الرفيق الحبيب الذي كان يكبره سنوات قليلة، وهو مثله يكافح الميش في هذه السن الباكرة ويتطلع طامحا إلى آمال بميدة . . كان أشق ما يرعجه ساعات القيلولة في الصيف ، تلك التي يقضيها الناس في بيونهم هاجمين ، بيما كان يقضيها هو في العمل الجمهد وربحافي الشمس ، يرافب ويكتب ولا يستريم ا .

وفى ميدان العمل وجد من الناس أطاعا وأهواء ، حاول أن يتجنبها دون أن يصطدم بهم ، كان فى طبمه من البساطة والصراحـــة والوضوح ، ما أعجزه عن مجاراة تلون الناس ونفاقهم ، فضاق بهم أشد الضيق ، وأنكر هذه الأساليب ، والكنه اضطر إلى حدما أن يأخذ الأمور باللين مرة وبالشدة مرة أخرى .

أشقته طبيمته البسيطة الواضحة ، ولم تنفع الهاولات المختلفة في إغراثه لتنبيرطبيمته ليمضي مع الناس في أساليهم .

كان من اجل ذلك في جهاد وكفاح طويل دائم ١٠٠ أكد كرامته

فی نفوس الناس واکمهم ظلوا لا محبونه ، لأنه لامجری معهم کا کان. مجری سواه والناس هبید أهوائهم

وشقى بالناس وضاعف من مقاعبه أن وجد من رؤسائه من أخذ يغريه بأسلوب رقيق و آخرون أغروه بالمنف والمديد ، ولسكنه صمم ووقف يحارب في كل ميدان ليدافع عن كرامته .

و اَلَكُمَهُ ؛ كَانَ يُحَارِبُ فَي غَيْرِ مَيْدَانَ . لقد كَانَ يَقَاوِمُ أَنْجَاهَاتُ عَامَةً فَيْ كَانَ نَفْسَ إنسانية ويخاصم تيارت واضحة قد تمارف عليها الناس .

-

• • . **,** • 

الحب الأول ... هذه الإنسانة التي لا تزال بمد هشرين عاما قائمة بروحها في أعمافه «ف» . تلك الفتاة التي لا يزال يذكرها في حنان ويتمنى لو تحقق له الاقتران بها ؛ إذن لوفر على نفسه كل ما لتي في حياته من عذاب . بل لمل توجيه القدر خط حياته عنها إلى غيرها – بما في القدر من إداده نافذة حين يقطع ما اتصلت به الماطفة ويفرض ضدها – إعا يكتب الخير دوما ، فليس الخير دائما هو كل مازاه و نحبه و نتطاع إليه

كانت مناسكة المود ، مصقولة الوجه ، رائمة الحسن · جمة الرواء ، لها ابتسامة من آيات الحسن الفلاب ·

. من نافذتها التقيا ، بالنظر - هكذا الحب في الريف - كانت هي التي التفتت إليه ونبهته إلى وجودها . وربط الحب بين قلبهما . وعرف صاحبنا السهاد . ورسائل الحب . كان في السابعة عشرة من عمره عند ما خفق قلبه أول مرة .

ومضت أيام حلوة هنيئه · كلما وداد · كلمات يلقيها وأخرى يسممها ، في كل غروب · هند ما يكون متجما محو منزلها ، براها في انتظاره في نافذتها · كان يدير في خاطره هبارة يقولها . لا يسمح الوقت بأكثر منها • إنه لا يستطيع أن يتوقف أو يطيل النظر • • . كانت ابتسامتها هي نصف الحديث ونظرتها الرائمة من عينهما المشرقتين تمطيه كل شيء • •

لطالما حلم بهاتین المینین . ورآها فی ظامات اللیل ، تبرقان فی ضیاء عجیب ، کانت هی الأخری تقول له عبارة .. وأحیانا کان کل منهما يتسكلم . . أو يصمت ، فی انتظار كلمة الآخر . وقلما كان أحـــدها يفهم الآخر .

م أتيح لهذا الحب أن ينمو · فقد كانت تخرج في بعض الليالي إلى زيارة الأهل. ومعها خادمتها القصيرة . فسكان يترقب موعدها · ويقف تحت ضوء «الفانوس » ينتظرها وهي تتقدم في خطواتها الرشيقة الدقيقة . وقد لبست لباسها الريق الأنيق . وبدت في وجهها المستدير المشرق · قول كامة أو كامتين كأنما تحدث خادمتها ·

فإذا مضت سبقها حتى يتخذ موقفا آخر ، ثم ينتظرها · · حتى يراها مرة ومرة · · وينقضى الليل في انتظار عودتها فيودعها ·

أما رسائلها ؟ فقد كانت آية فى الرشاقة ، والبساطة · تـكشف عن نفس تجمعت فيها كل عناصر الحب والخير البساطة مع السذاجة فى غلاف من النقاء والطهر ·كانت تحبه وكان يحبها وكان كل منهما يتمهى أن يكون للآخر ·

أما هو فسكان يتطلم إلى حياة أخرى ، كان هناك فارقا بميدا يراه هو

ولا يرضى أن يتخطاه · ولو تقدم لمارده أهلها فهم يمرفونه وبمرفون أهله ولكنه كان يرجو أن ينتظر حتى يصبح في وضع أكثر ملائمةوكفاية . .

- وفى الوقت الذى وصل إلى سكانه المرموق . كانت قد أجبرت على زواج الربف الذى يفرض دون اختيار .
- إنه ما يزال يذكر كيف ردت إليه زجاجة العطر والمندبل الحريرى الأن تقاليدهم تأباه ٠٠٠

ذات ليلة ترات إلى نافذتها في الطابق الأول ترقبه ، • فلما أقبل استدعته وحدثته وطلبت إليه أن يحضر لها شيئا • وفرح صاحبنا ومضي يحدثها وقد نسى كل شيء • كانت هي المرة الأولى التي يراها قريبة منه لا يفصله عنهدا إلا « شيش » الشباك ويحس لفحات عاطفتها . وصوتها الملائكي برن في الليل الساكن • وقد خلا الطربق من كل أحد ، بينها كان القمر برسل ضيائه من وراء أشجار النخل المتناوحة .

كان هذا هو المقاء الأخير . فقد ظهر فجأة ذلك الشاب الذي كان يرقبه منذ وقت طويل ويعلم من أمرهما بمض الشيء ·

ووجد صاحبنا أن خير وسيلة لدرء الخطرعن حبه أن يصادق هذا الرجل الماكر . وأن يمرف أوقات ذهابه وإيابه وسفره وعودته . وأن ينتهز فرسته عند ما ينرق في لعب الورق فينافله وبمضى ركضا إلى منزل الحبيب ليلقى نظرة أو نظرات .

و الكن القدر كان لايريد ، فاضطر إلى السفر ، وتسلم مملاجديداً وأسبح على أهبة الأمر من حبه ، غير أن أنباء زفاف فتاته إلى غيره لم تلبث أن لحقت به فأزعجته وملأت قلبه رماداً . .

وفى المام الماضى عند ما كانت العربة المسرعة تقطع الطريق إلى هذه المبلاة التي خلفها منذ عشرين عاما ، فى الليل ، والقمر يرسل ضياءه على الحقول والمزارع ، كان يهمس فى أذن السائق أن يترفق قليلا حتى يشم عبير هذا الجو، الجوالذي تعيش فيه فتاة أحبت وصدقت فى حبها ، واكن الدنيا كلها وقفت فى حبها . .

٤٨

أقام في منزل صغير يطل على غدير من الماء ، ومن وراء الماء عشش قليلة ، ثم بمدها الحقول الخضراء . .

تلك كانت صومعته فى القربة الثانية ، فيها كان يقرأ ويكتب . . صحف كثيرة تصدر فى الأقاليم يراسلها بخطرانه وأرائه ، لـكنه غير راض عن نفسه . .

أن الممل يستملك يومه كله فيعود أخر النهار مكدوداً ، وتطلماته إلى القاهرة ما تزال تدفعه في قوة · ·

وأحس بالوحشة . .

وعرض عليه صديقه طه أن يشاركه بيته ومسكنه ، وكان ممهما ثالث . يكبرها إنى السن .

امتزج صاحبنا وطه امتزاجا كان مبعثه تشابه مذاهبهما في الحياة وفهمهما للأمور ، وذكريات قديمة من أيام القرية الأولى .

وكان طه كريما يدلل صاحبه ، ويقوم عنه بأهمال البيت ، ويمد له العلمام وينسل الأطباق وينظف المنزل ، ولا يدع لصاحبه شيئا .

**٤٩** (م — ٤ مصابيح) وكانا يمكفان في المساء يتحدثان عن الحب، كل منهما له ذكريانه وآماله . . لولا الحوائل المادية .

ولطالما بات طه يقرأ حزمة الرسائل · · حيت الماطفة الملتمبة تشرق من رسائل فتاته . سورة رائمة حلوة ، من الاسكندرية ·

وشافر طه إلى الاسكندرية ، وبعث لصاحبه يقول أحييك تحية البحر الأبيض المتوسط اشواطىء الاسكندرية .

كان منزلها في صدر الميدان المام ، تجاه القصر المربى الجميل ، شبيه قصور غرناطة وقرطبة والحراء !

ولطالا زارا مما في هذا القصر صاحبه الأديب.

\* \* \*

وفى الصباح الماكر كانا يخرجان إلى المزارع ، يسيران طويلا حتى ترتفع الشمس ، ويلتقطان قطرات الندى ويمسحان بها وجوههما فى اخوة عجيبة وتطلع إلى الحياة وتفاؤل بالند القريب .

وفى المساء كانا يتجهان صوب الإبراهميه ، فلطالما ضاق وصديقه طه بالقرية وجوها وصورها المكرره ، وايامها المتشابهة ، فارادا أن يمجلا الخروج من القريه ، للى الابراهميه وسيله للمتاع بالهواء الناعم ، والحديث الشهى ،

وانطلقا رويدا بجوار قنطره العزاء ، هذه التي وعت ما وعت وضيمت ما ضيمت من ذكريات السنين، عرف عندها عشرات من شباب الأصدقاء ، كانوا يخرجون ميممين جمال الإبراهيه وطريقها الطويل إلى قنطرة الدزاء يقسون الوانا من الذكريات والحوادث والأفاسيص ، ثم مضى كل هؤلاء ، وخلفوا ذكريات طاطرة عن أمسيات رغيدة ...

وم كانو يقفون عند الحديثة القديمة التي أهملها اهلوها فبدت على
 حوائطها واشجارها آثار الذل والـكآية

منظر الماء يضطرد ناهما ، لايرتطم بالشاطىء إلا ف خجل وحياء ، والقوارب الخفاف تجرى على سطحه تحمل سيادوا السمك الفقراء الصابرين ، حيت يقضون ليلا طويلا ، . وقد يطول بهم الانتظار يرقبون النجم ، يتوسلون بالقلوب الهاجمه هناك في الأكواخ تنقظر أوبه الرجل وممه الرزق يبيمه بدراهم !

في ذلك المساء ، عندما دناوصاحبة من الإبراهميه · كانت الشمس على سنان الجبل تنحدر نحو المغيب مخلفة حسرات وخيوطا من الحزن والحرمان وعبر البصر الشاطى ء ، حيث ضريح الشيخ تحوطه ( مصلاة ) ساذجه ، مبنيه بالطوب ، والقبر يبدو متواضما جميلا ، • •

كانالتطلع إلى النيب، والأمل في المذ، يدفعانهما نحو ذلك الضريح. . حيث صليا بعد أن نحمسا أقدامهما في الإبراهميه متوضئين ،

لمل هذا قد بمث بمض السلوى فى النفوس وحفف من شقوة الحياة المتجددة ، وفتح للقلب أبوابا جديدة من الضياء والمهناء .٠٠

•

ضاق بالريف . وتحولت نفسيته إلى صورة من التشاؤم العنيف وأخذ الانقباض ينزوه ، ويقيم في أعماقه .

أن الرغبات القائمة في أعماق النفس تشقيه . هذه الحياة في الريف تصليه كل يوم هذابا وتزيده شقاء . وهو يطلب التحرر مهادون جدوى . ها يلبث أن يسجل أناته وآهاته :

« القلب أبدا متمرد بذكر أشواقه .

« هذه الوظيفة سجن من السجون المتحركة التي تتمرد لها النفس كل يوم وكل لحظة .

« متى ينطلق قلبي خالصاً ·

د من تنطلق نفسى متحررة من تـكاليف الأعمال المحدودة .

« متى أتحرر لأحمل عبء رسالة أعظم وأجل خطراً ·

لیل الشتاء ۰ ۰ عندی شقوة متجددة .

إنما أقضى ليلى ساهر الجفن . مسهد الطرف · خافق الفؤاد ، وذهنى
 السكايل يطوى البلاد وبقلب الله كريات ، عسى أن يجد بين ظلمات الليل
 قبسا من النور ·

۵ كم تلقانا الدنيا بوجهما المابس المتجهم • وتصاحبنا فيها صنوف من الاعنات • وعاسينا بالوان من الضيق • فلا نجد قلبا نؤوب إلى حنائه أو روحا نجد عندها المزاء •

« هي ايالي الشتاء نقضيها دون أنيس أو سمير .. إنى أخشاها
 وابغضها .

« · · اِن الربيع يزعجني · ويقبض نفسي حينها تقفتح الأزاهير وتشرق أوراق الورد .

لا • • ويجىء الفروب فيثقل على نفسى . ويضيق صدرى وترجع روحى إلى ذكرياتها الحزينة فلا أجد عنها مصرفا · • وأظل أسير مطاطىء الرأس · • إلى أن أصل إلى شاطى ء الابراهمية · · هناك يكون الظلام قد كسا القرى المجاورة بحلة غربية نادرة ، هى مزاج من الظلام والنور . . حين يدخل الليل إلى النهار ويفيض عليه ضوءه وبهائه وحين تبدو أشباح النخيل وهى ترنو إلى الفضاء فتثير فى النفس ألوانا من الشوق والحنين والوحشة إلى شيء بعيد مجمول .

۵ اقد القيتنى الحياة منذ درجت بوجه حزبن . . فقد حرمتنى أن أسمد بالآمال التي ظلت تمتلج في نفسى .

٥٠٠ ومضيت أقاسى الوحشة والوحدة والظلام والحرمان ٥٠٠ منذ
 عشر سنين ، كنت أخشى الصباح وأخنى وجهى نحت الفطاء حتى لا أراه

كنت أصم أذنى حتى لا أسمع تفريد الطيور وزقزقة المصافير ونسائم أهواد الزهر المترنحة فرحا بالنور ·

كنت أخشى الصباح لأن قلبي كان قطمه من الحزن الفامر المقيم ٣٠٠ « ٠٠ لا تزال حياتى قلقة ، وكيف تتركز وأنا فى الريف ، لاهدف أمامى غير القاهرة . . لو وصلت إليها لاستقرت أعصابى واسترحت ، ولاستطمت أن اندمج فى حياتها الصاخبة وأنطوى فى تيارها الهائل .

ولازات أمشى فى طريق مظلم · اضيئه لنفسى وما اهتديت فيه بهدى أحدمن الناس . ومن فى الريف يهدى المفكر إلا روح المفكر نفسه · هدى أصنيته أمس · ليل ظننت أن لن يطلع له صباح .

كنت فيه قلقا . أنام واستيقظ في سرعة · عقلي نحامض ونفسي مضطربة . لقد كانت هناك أشياء مجمة غير وانحة تتردد في أعماق .

و و هذه الأيام التي تمضى فارغة تافية • كأنها ظلال أيام ، وارحمتاه لهذه الأيام التي تمضى دون أن نسمد بلحظاتها لحظة لحظة • وساعة ساعة • • أنها تمضى محملة بالهم والقلق والشقاء • • في انتظار الأمل الموعود •

۵۰۰ كثيرا ما تضن النفس حتى بالابتسامة الصافية ، لأنها لا تجد
 لحظة من السرور الخالص الذى تفيض بالقلب ويفيض بها القلب .

ه ٠٠ لقد حرمت نفسى ذلك الجزل والفرح والمرح ٠٠ منذ فهمت الحياة حق الفهم ٠٠ يوم كتبت كلتى « أحسد الصاحكين » ٠

لا ٠ ٠ ماذا هناك ا ما هو ذلك المنصر المجهول الثائر في أعماق الخدى يؤرق هدوئي ويقسر هناني ويشمرني بالنقص ويدفمني إلى الكال ٠

« أن الشتاء يميد إلى روحى ذكريات عزيزة ، عن قلوب طالما أحبت ووفت ، ثم استبد بها الظلم البين والغربة فحطمت أوتارها . . »

لم يكن صاحبنا قد باغ السابة عشرة من عمره ، حين نزل القرية ، وأحس بالفارق البعيد بين مدينته الحبيبة وقد خلف فيها ذلك الوجه ولا مكان لها في غير نفسه هو ٠٠٠.

لم يكن فراقه لأهله ، وأمه وأباه ، ممـــا يزهجه كثيرا فقد كان ف طبيمته ذلك الترفع عن الدموع والإغضاء عن الحرمان . كان براها نقصا في الرجولة أو شيئا من مظاهر الطفولة . ·

وما دام هو قد بدأ حيانه في هذا السن ، ليستمين بالممل على أن يتم دراسته فما عليه من أن ينكر من نفسه هذه المواطف . وأن يقبل على حياته الجديدة راضيا بها .

هناك في حارة ضيقة وجد مسكنا · ، إنه بيت من غرفة واحدة لها سلم يصمد إليـــه ، والنافذة تطل على أكوام من الحطب والوقود فوق سطوح المنازل · ·

لم يكن هنده غير سريره الصفير ، ومكتبه الدى جمع أشتانا من الأوراق والصحف وبمض السكتب .

يذهب صاحبنا إلى عمله مبكراً ، فيقضى فيسه سحابة يومه حتى

الغروب ، إلا منساعة يتناول فيها لقيات ، يلتهمها بسرعة ليمود أدراجه.. وفي الساء يمود مكدوداً مجمداً . . يحاول أن يقرأ أو يكتب فلا يجد السبيل إلى ذلك بمد أن أخذ منه التعب كل مأخذ وأسلمه إلى نوم عميق..

وفى بعض الليالى يتاح له أن يخرج ليزور بعض من عرف من أهل القرية ، يمضى معهم ساعة يستمع إلى أحديث الريف .. لطالما وجد في هذه الأحاديث طرافة ، أحيانا يذهب إلى أطراف القرية فيشاهد الحقول ويتطلع إلى قلبه وهو يرى من بعيد أضواء مدينته ..

كان يصل إلى المنزل بمد سهرته تلك، وقد حمل عابة الثقاب، فإذا ما أدار المقتاح اوقد المود، وأخلق الباب خلفه. ومضى يصمد السلم إلى حجرته . . فإذا استلقى لم يمد يوقظه إلا صوت فأرة صفيرة تقرض كسرات الحبز الذى كان يأتيه من بلده . . بل أحيانا كانت تقفز فوق فراشه و فإذا ما طلم الفجر استيقظ على صوت ذلك الرجل الذى ينادى على المهال الذين يسكنون إلى جواره ليذهبوا إلى الحقل . .

في هذه اللحظات الناعمة من الصباح الباكركان يحلوله أن يخرج إلى الطريق المام · · ويوخل فيه وحيدا فربدا . وقد حمل في بده هذا السكتاب أو ذاك · أجمل المناظر عنده عربات الرشوهي تملا فناطيسها السكبيرة بالماء ثم تدفعه لتمبد به الطريق . ولطالما كان يوفل في هذه الحقول ليلمس قطرات الندى فوق أوراق الشجر ·

وهناك على « مصطبة القاضى » يقضى سحابة من نهاره يتحدث إلى « لطفى » ذلك الشاب الذي كان يكبره فى الممر والذي طالما أعاره. قصص الأهرام التي كان يترجمها طونيوس عبده وغيره .

كان أسدقائه في هذه الفترة لطاني وفوزى ومختار . وقريبا من أحصان هذه الأمرة الكريمة أمضى عامين ،كانت السيدة الكبيرة تحبه وتحوطه بالمطف وكان الشيخ السكبير يسأل عنه ،حقا ؛ لقد كان يحس في ظلال هذه الأسرة بأن روحاكبيرة ترعاه ....

وقضى عاما طويلا فى هذه البلدة الصغيرة يحاول أن بهرب منها فى المساء ، فيمضى فى ذلك الطريق الممتد ، وقد اصطحب سديقه المقرىء الوسيم الذى كان يجيد الفناء كما يجيد القرآن وصديقه الأديب الحائك ، الفارع الطول الذى جاء من القاهرة ليممل فى الريف ، وقد ضاق ثلاثهم بالريف ، كان حديثهم عن سيد درويش وأغانيه ، والشيخ رفعت ورتيله ، بريد الحائك أن يمود إلى حيث أهدله وأقاربه ، وبريد المقرىء أن يتاح له أن يقرأ فى الإذاعة ، وكانت الإذاعة حديثة ، وبريد هو أن يكتب فى الصحف ويظهر اسمه بين كبار الكتاب ، وقد عاد الحائك بمد قليل وبمد سنوات لحق القرىء بالقاهرة وأقام فيها ووصل إلى بعض ما يريد ثم جاء دور ساحبنا بمد عشر سنوات ، • •

كان ثلاثهم يقطمون العاريق الزراعي بمد الفروب يتحدثون عن كل شيء ، حديث الحرمان والشوق والحب ، ••• وكان هذا أشبه بذلك

الحديث الذى كان يقطم به مع أسدقائه :حلى وحمدىوسالح ذلك الطريق الزراعى الذى يقع فى بلدته على جانب شريط قطار القصب .. يقرأون المنفلوطى ويحفظون عباراته الحلوة فى أول قصة ( ماجدولين ) .

كانوا يتحدثون عن ضيق الواقع وأمل الند ، يحسون كأنما الحياة في القرية تضيق بهم .

وجاء رمضان وعاد إلى بلدته بأهجوبة ، ركب إلى جوار ذلك ، الحوزى الذى يبيع الجاز . وكان فرط وعبد الحافظ إلى جواره يضرب المافل » بكرباج صفير في يده ثم يغنى . كان موعد القطار الأخير فاته ، وقدأحبأن يقضى المساء في بلده الحبيب وعرمن تحت نافذة مملمته الأولى . . . لم تطب أيامه في هذه القرية كما كان يربد انتقل من دار إلى دار القد أحس

لم تطب أيامه فى هذه القرية كما كان يربد · انتقل من دار إلى دار ، لقد أحس لأول مرة أن ذلك الضيق الذى يغمر نفسه قد بدأ يتحول إلى حنان وفرح • • ترى هل تبددت تلك الظلمات والنيوم التي ملات نفسه بالانقباض طويلا • •

كان صاحبنا لا يفتأ يفكر وهو في أهماق الريف ، في رحلة إلى أوربا اليتم دراساته ، لقد كانت كتابات الصاوى وزكى مبارك تثير في أهماقه ذلك الأمل ، لقد عادا من الغرب وأخذا يملآن الصحف بالحديث عن تلك الحياة الحاوة الرائمة التي عاشاها في باريس ٠٠٠

وكان الطريق يبدو طويلا أمامه ٠٠٠ وكانت ظلال الحب القديم لا تزال تفمر نفسه ٠٠٠

وبرزت «ف » فجأة في طريق حيانه • • حتما هذا هو الحب الأول ، ولا ترال هذه الإنسانة تبدو من وراء ضباب عشر بن عاما ، قائمة في أعماق النفس كأنما قد مرفها بالأمس القريب · فى ساحة السطح ، حيث كانت تقدلى فروع التوت وتتشابك مع شجرة النبق ، كان يحلو له الجلوس ، لا شيء يقطم هدوه إلا ذلك السوت الذي يدق دقات ، صوت وابور الطحين القريب ، دقاته الرتيبة التي لم تمد مزعجة ، فإذا أطلق ناظره فهناك ذلك الحوض الواسع من الأرض السندسية الخضراء لا يقف دون حدودها الطرف ، حتى يلتق هناك بخط السكة الحديد . .

ولكنه كان في قراءاته وعزلته هده قلقا لا يستقر طويلا ، كان هناك ذلك الشعور الغريب الذي يغمر القلب بالتطلع إلى الغد ، الغد الذي يسمى بطيئا ، أياما متشابهة ، بين الدراسة والعمل ، أتاحت له فرصة التأمل الطويل ، لم تشغلها غير تلك الدراسات التي اختارها بالمراسلة فترة ، فإذا أقبل الظهر ، كان لابد أن ينطلق حيث يطالع قطار القاهرة القادم بنظراته ، كإنما يلتهمه ، أنه قادم من عند الاحبة . . وهو يحمل أيضا المستخف : الأهرام أولا والجلات الأخرى فإذا جاء يوم « الأحد » كان ذلك أحب الأيام إليه ، ففيه تصدر مجلة « كل شيء » ولا بدأن تدفع الأم هذين القرشين من أجل سعادة الابن الأكبر . . واطالما حصل عليها

يَعَشَقَة ، ناهية عليه أنه يقرأ الكثير من المجلات والصحف ، وبشغل نفسه بذلك عن الممل الذي يمكن أن يفكر فيه . .

واطالما لجأ إلى جدته الحنون في غرفتما الخاصة حيث تقضى أيام شيخوختما من أجل هذين القرشين ، فاعطته مسهما قبله ، كم كانت سمحة كريمة ، تحبه ولا ترد له طلبا ! .

هذه هي النافذة إلى القاهرة ، وهذه مطالع التملق بالصحافة! فإذا جاء الأسيل فهو الخروج إلى المصلي . .

المصلى » قائمة أمام الدار ، بناها أبوه بالطوب وأقام لها حاجزا وفرشها بالحصير وأذن فيها للمصر والمفرب والمشاء · · فهى مجلسهم هذه الفترة · · · ممه كتابه أو صحيفته ، وقلما كان يستمع إلى حديث الناس ·

ولطالما استمع إلى صوت والده وهو ينادى للصلاة في أعجاب ، ولطالما دعى إلى الآذان . وله كنان يحبه من فوق المأذنة . حين يقف في الفجر ليرتل تلك الكابات الحلوة في الاستنفار حتى إذا انتهت صلاة المشاء . كان ترقيه للقطار القادم من القاهرة يسبح في الظلام بين الأشجار ، ونوافذه المضيئة يخفق لها القلب . .

أنه يوم الخيس ، حيث برد البلاغ وفيه سفحة الحديث ذو شجون : يكتبه الدكتور زكى مبارك ، سديقه الذى أحبه ، الرجل الذى رد عليه خطابه من دون كل أدباء القاهرة وصحفيها . . فهو شفوف به متابع له ، براه استاذه وأمامه فى البيان ويطالع موضوعاته فى أعجاب .

ولقد يمضي أحيانا مشريًا حتى يصل إلى شارع المركز ، فيلني صديقه

محمد ابن الباشمحضر ، حيث يطالع الهلاغ كل يوم ٠٠ ويقرأ لابرهيم المصرى والطنى جمة وسلامة موسى وعبد القادر حزة ٠٠

أما يوم الخيس فلا بد أن يشترى البلاغ من أجل زكى مبارك وحده! وفي هذا المجال كان صاحبنا ينطلق · · حق منزل الدكتور أمين · · ينظر من الأسوار إلى ذلك المجلس الذي يجتمع في الحديقة إذا كان الصيف ويضم القضاء والأطباء والماء · · يتحدثون! ·

ولطالما رأى الشيخ مخلوف باجاسه الأزهرى الأنيق ماراً أمام منزلهم كل السيل في طريقه إلى ندوة الدكتور أمين ، فما أن يلمحه ، في مشيته الممرية الحلوة ، حتى يذكر مشوقا كيف يدار الحسديث هناك ، ويتناول كل شيء .

مرة أو مرتين اتبح له أن يجلس قريبا من هؤلاء الذين كانوا فى نظره الأعلام، يستمع إلى حديثهم، ويضحك لفكاهاتهم، معجبا، وربما ساخراً ولكنه كان يتطاع إلى كلات قليلة ربما رسبت فى أعماقه طويلا.

فدائرة ممارف فريد وجدى ومقدمة ابن خلدون سمع بهما هناك ·· واستطاع أن يستميرها من الدكتور أمين ويقرأ المجلدات المشرة ·· غى سن السابمة عشرة ··

وكتب أخرى ، كثيرة ، كان يحصل عليها .. ولقد يمضى أحيانا جنوبا في شارعهم حتى يصل منزل الشيخ طه ، ذلك الشيخ العلويل الأسمر ، الاجش الصوت ، «أمام المسجد » ، أن لديه مكتبه عامره ، ولـكنها من الـكتب الأزهرية الدينية :

نفس السكتب التى رآها فى فجر حياته فى بيتهم ، كتب جده الشيخ أبو الملا ، أنّما المخطوطات المسكتوبة بالحبر الأسود على الورق الأبيض السميك .. وأوائل الفصول مكتوبة بالحبر الأحر ..

الحنه كان يتطاع إلى كتب أخرى ، إلى كتب الفكر والأدب ، إلى مؤلفات طه حسين وهيكل والمقاد والمازني ...

وربما أنجه إلى القيسارية ، حيث دكان عبد الرحمن خرابة ، كان يجلس هناك ليقرأ كل الصحف ، فمبد الرحمن شفوف بها ، يشتريها جيما ، ويدردش مع الذين يزورونه حول ما يكتب فها .

وربما اخترق القيسارية حتى باغ دار محمد خرابة ووقف من بميد ينظر إلى هذه المسكتبة الضخمة الأنيقة التى كان صاحبها حفيا بها ، يجمع لها الكتبكا الباب فلا يقربها أحد ..

وربما أنحدر حتى اخترق الساحلية ، حيث مجلس الممدة « الكيلاني » تحت الشجرة الضخمة ، حيث يدور الحديث طليا انيقافي السياسة وشئون ديروط ، وأبناء ديروط الذبن في القاهرة ، مجلس مهيب ، ولـكنه طريف تقطمه هبارات الدعابة الحلوة ، والسخريات الذكية .

فإذا أنجه حتى اخترق ﴿ القناطر ﴾ فهناك جو جديد ، مجالج ومبان

مضى يقطع أيامه فى قريته تلك ، يقرأ ويكتب كل ما يقع تحت يده من السكتب والصحف والمجلات هملا بوسية صديقه زكى مبارك، مردداً كلته ﴿ واصبر حتى تعلَّم قوة أدبية كبيرة هنالك تجد الأدباء ينصفونك وهم راغمون » •

كان يبيت في بلدته تلك بعد أن يهرب في المساء تحت ستار الغلام ، ليقف هناك على رأس الطريق ينظر في الظلام عله يجسد سيارة في طريقها إلى الثمال . فإذا جاءت فرح بها وآوى ليلته هناك ، وفي الصباح الباكر يقطع الابراهمية واليوسني مشاهداً جمال الطبيعة في هسد فيه اللحظات ومع إشراقه الشمس بركب السيارة إلى مقر عمله أ ويصل إلى مكتبه قبل موعده .

كم كانت هذه الصباحيات الباكرة ممتمة ، كم كانت مريرة في نفس الوقت ، كان يفادر فراشه اللهافي، في أيام الشتاء ليواجه البرد القارس ، ويتطلع إلى النوافذ المغلقة ومن وراءها الأضواء ما تزال تلمع ، والناس نيام يفطون في أحلامهم ، كان يتملى على الزمن لحظات هناء لا تضطره إلى هذا الكفاح الشاق في هذه السن الباكرة . .

**٦٥** ( م — • مصابيح ) ومضت أيامه مربرة مجهدة فى سبيل تحصيل الميش ، لم يكن يهونها عليه الا صديقه « طه » ذلك الرفيق الحبيب الذى كان يحنو عليه والذى كان يكبره بسنوات قليلة • والذى كان مثله يكافح الميش في هذه السن الباكرة ويتطلع طاعا إلى آمال بميدة ، وكان أشق ما يرتجب به ساعات القيلولة في الصيف ، تلك الني يقضمها الناس في بيونهم ناعون • وكان يقضمها هوفي الممل المجهد براقب ويكتب ولا يغفل .

كان يزعجه أن يقضى ليالى الشتاء ساهراً حيرت يمكف الناس على مواقدهم يسمرون وعتمون بالحديث والمصطلى .

وعند ما سقط من الدور الثانى لم يطل مقام اعتكافه وعاد يصطرب فى الحياة من أخرى ليواجه هملاء المصرف الذين كانوا يلقونه كل يوم، ووجد من الناس أطاعا وأهواءاً عاول أن يتجنبها دون أن يصطدم بالناس. كان فى طبمه تلك البساطة والصراحة وذلك الوضوح فأعجزه عن بجاراه تلون الناس ونفاقهم وضاق مهم أشد الضيق وأنكر هذه الأساليب ولكنه اضطر إلى حد ما أن يأخذ الأمور باللين مرة وبالشدة منة .

وشتى من وراء طبيمته البسيطة الواضحة · · لم تنفع المحاولات المختلفة فى افرائه لتنبير طبيمته لبمضى مع الناس في طريقهم ·

وكان له في ذلك جهاد مربروك فاحطويل دائم · أكدكرامته في نفوس الناس ولكنهم ظاوا يكرهونه لأنه لا يجرى مههم كما كان بجرى سواه · · وشق بالناس · وضاء ف في متاعبه أن وجد من زملائه من أخذ يغريه بأسلوب رقيق ومن اغراه بالمنف والنهديد · ولكنه صمم ووقف يحارب ليدافع عن كرامته · · ·

كان فى خلاله متاعبه بذكر شابا نابغا من أسرتهم سبق ، طموحا ، وكافح بسلاح الملم والذكا حتى أحرز التمليم مجانا نقد كان أول الشهادات على القطر كله ، أنه ليذكر اليوم ذلك الرجل الذي دله على الطريق . الأوفى . أنه خاله الذي أحبه ، كانت خطاباته المطولة إليه ، من آبات النصح والتوجيه ، كانابميدين، هذا فى الريف، وذلك في الماهرة ، مازال بذكره حين جاء يزورهم ، يقرأ الصحف ويملق على الأحداث ، وعرف شوارع المدينة ، يسلم عن هذه وتلك ويستميد ذكريات المدرسة والبيت والجيران .

كانوا يصفونه بخفة الظل وحلاوة المبارة ، وكانت له الأعيب وأفاكية وطرائف وله قصص ضاحكة ، ربماكان مغرما أن يطلى وجمة بالفلين المحترق حتى يبدو عبداً أسوداً ثم يدخل على الضيوف ، الخادم النوبى ، وربما أدعى أنه شرب حمرا ومصى فى تمثيل دور السكير إلى أبعد حد ، دخل على قريبة عجوز فأدعى أنه من المحصر بن يبنى الحجز على أثاثها ، فاهترت السيدة وأنزعجت ، ومصى فى مناورته الى النهاية ثم كشف لها عن نفسه ..

لطالما حدثه عن القاهرة ، وفتح أمامه أبراب الأمل ، علمه أسلوب الكتابه الأدبية ، منمه من نظم الرجيل ، ودعاة إلى كتابة المقال الجاد قال له : أن الذي لا يملك في القاهرة قرشا لا يساوى قرشا ومنمه من الأندقام تحت بريق الأمل .

وعاش يحبه كصديق، وأرتبطت نفسه به كصني ، وأرتفمت مكانته عنده

على القرابه وسلة الدم ، وعاشت صورة إبراهيم في نفسه . صورة محية لم يفسدها الزمن ، ربما تصارعا في الراى واختلفا ولكن حبهما ظل قويا . كان ه إبراهيم » صورة ريفية من صور النيوع ، براها هو ، ويحاول أن يلحق بها . أنه هو الذي أخذ بيدة إلى المدرسة أول يوم ، نفس المدرسة التي تعلم فيها أول الشوط : مدرسة مصطفى كاشف . . .

وفيا بين الابراهمية والديروطية واليوسنى ، شواطىء ، وقوارب ؛ وجلسات عند الفروب ، تشرح الصدر وعملاً النفس بالأشواق الحلوة المسذاب . .

وفوق القناطر بمد الغروب يحلو الحديث، وتتجدد الله كريات، فإذا أصبح الصباح، كان صوت سانمي المراكب عاليا . . فلطالما وقف ساحبنا هناك يرى كيف تصنع المراكب من الحشب، ثم توضع لها الشحوم بين جوانبها وتدق تلك الحيوط السوداء المدهونة بالقارحتي لا يتسرب إليها الماء، أنها سناعة الصبر الطويل، فإذا انتهى أمرها بعد جهد وعرق . . . أنها سناعة الاراهية، وكانت فرحة ورحلة . . .

وربما أنجه صاحبنا إلى المسجد الكبير ، ورفع رأسه إلى تلك المثذنة المالية ،أنه المسجد الذي أنشأه المأمورالسائح ،ومن بمده ، أحيل إلى المحاكمة فلربما أخذ لنفسه شيئا من المال الذي جمعه لله . .

وهناك في زاوية الصدفة الفربية يجلس ذلك الشيخ الأبيض الوجه المهيب ، يتحدث بمد صلاة المصر ، حديثا جميلا . .

أو يخطب الجمعة الشيخ بكر ٠٠ أو يصلي التراويح في رمضان ، أو يستمع

إلى قراءة الكمهف من الشيخ زرزور ، وربما المجه إلى المسجد الصغير فأدار الحلقة التى ترفع الماء من البئر لتملأ الحنفيات ، أو صعد إلى المنارة فأذن . . وربما دخل حلقة من حلقات الذكر ، فقد استضاف أبيه الشاذلية عندما قدموا إلى بلادهم ، وذبح لهم خروف العيد قبل موعده ، ومرضت الأم من أجل هذا الفأل ، وربما ايقظوه قبل الفجر ليخرج معهم حيت الصلاة خير من النوم .

وكل شيء في دروط يوحي بدور شبابها في ثورة ١٩١٩، هؤلاء الذين تتلوأ الضمابط الإنجليزي والقوة في فوهة القطار ، وباعوا الآخر على عربات اليد، وكيف نصب الإنجليز لهم المشانق في المدرسة الابتدائية، وحكوا على المشرات منهم بالإعدام والمؤيد . • وكان أبناء هؤلاء المجاهدين زملاء له في المدرسة يتحدثون عن ذلك اليوم ا

والتقى هو بمن خرج منهم بمدالسجن العاويل، واستمم إلى عبد المظيم عوض الله يحدثه عن قصة خمسة عشر عاما في الليمان، من أجل مصر .

- 1/2 - **₹** - 1/2 • j. ÷ ÷ كانت تجربة عميقة تلك التي مرت به عند ما زهد في الدنيا ورغب في أن يمتـكف . لم يكن بطبيمته مسرفا أو غاليا في حب الحياة ، ولم ينزل إلى ميادين اللذات أو الشهوات ثم انصرف عنها بمد أن أوغل فيها ، كا حدث لـكثير من الذن دفعتهم ذنوبهم إلى التصوف .

ولـكنه كان بطبيمته قريباً إلى الوحدة والمكوف على النفس · كان متطلما إلى الحياة راغبا فى أن يميش فى القاهرة ، يسوم سرح اللهو ، ولـكن الرغبة التي كانت تملأ نفسه ، وتأخذ عليه عواطفه وأحاسيسه قد المتد بها الزمن فأسابه يأس مرير قاتل ؛ صور له الحياة التي يحياها ضيقة مكررة فاترة .

لمل يأسه من الوسول إلى غابته هو الذى رده إلى الوحدة ليوفل فيها ، ويسرف في الصوفية فيذهب مذهب الدعاة ، يطلق لحيته ويقرأ كتاب الأحياء للفزالى ، ويقضى ساعات مع البخارى ، ويستيقظ في السحر ليصلى ويتهجد ، ويدعو الله دعاءاً طويلا ، ويصوم يومى الحيس والانهين ، وإذا به بيدو غريبا في محيطه ، ينظر إليه الذين كانوا يمرفونه في الماضى فيشكرونه ، لم يمد يقبل الهدايا ، أو يحضر الاحفال أويشارك في المرح ، علام وقار وإغضاء وبدت في عبارانه علامة تحرز واقتضاب ، وفي حركاته وزانة وانثاد ،

ومضى صاحبنا يجاهد فى بحر خضم من شهوات المال ومطامع الحياة البراقة ، واضطرمت فى نفسه عوامل الصراع ، ومضى يقاومها ، لكنة كان فما ببدو أعجز من تيارها القوى فجرفته ثمة .

كان التصوف يطوف يه . عرفه أبور وعاش في محيط أسرته ، وكان يمرف طائفة من دعاة وحدة الوجود ، ومذهب الحلول واستمع إليهم . فكان ارتباطه بهذا اللون وإيفاله فيه طبيعيا مع نفسيته التي عجزت من اللحاق عوكب الحياة والاندفاع فيه ..

وفجأة التقى بالرجل الذي حول أنجاه حياته وحلقه خلقاً جديداً . •

كان ذلك في أمسية يوم جنون ، من أيام الشتاء · كان صاحبنا يميش في أنون من الصراع بين الهوى والضلال ·

كأنما كانت نفسيته اللميئة بالمقد والخيالات والتغرضات تنقظر فاصلة «من » يرشدها ويوجيها ومضى إلى ذلك الحفل للم يكن يدرى أنها ليلة في حيانه . من تلك الليالي المهيبه التي تقبل على غير موعداً و ارتقاب .

وأهل « الشيخ » ولى الله وأشرق كالبدر . وخيل اصاحنا أن الليل الذي كان قاءًا في ضميره قد انجاب مرة واحدة ، نحت أضواء النهار الوضىء التي سلطها هذا الولى . .

ونزعت صورة الحكيم نحلفات عشر سنين، ف الرؤى والخيالات والأوهام ا وسدد صاحبنا إليه الطرف ومضى بلتهمه في حب وحنان . قال صاحبنا انفسه : اتمه وجدت الشيخ الرائد ، وعاد إلى منزله ليقصى كتبه واورقه وأوهامه أيضا ، اتحل علما كتب الفقه والتصوف والبخارى وتفسير القرآن .

ومضى تحت أضواء تلك اللمحة الرقيقة التي قذفها الشيخ في قلبه يفتح صفحة جديدة من حياته ٠٠

واعتدکف صاحبنا عن الناس وکره ماکان یحب من قبل ، کره ماضیه کله وأحرق کتابانه الوجدانیــة التی کان ببثما لواعج أشواقه ولوامع فکره .

وانصرف عن الحب والجمال في دنياالناس . واتجه إلى الله .

ومضى يقطع الليل ذاكراً وقارئا ومصليا حتى مطلع الفجر . .

وأخذ يطوى أيامه صوما ، ولياليه تهجدا وسمراً ، يدمو الله ويذكره ويدزف هما أحل الله من متاع الحياة .

وسر مان ما انبيحت له الفرصة أن يذهب إلى أرض الحجاز · وأن يطوف بالبيت الحرام ويمكف في مقام النبي يقرأ ويدعو .

وضاق به من كان يمرفه من الناس ، حتى أهله ، ورموه بالنفاق والمروق والجود ، وعزف عن أوهام الناس ففصم ما كان بينه وبينهم ، وتحولت قلومهم عنه .

ومضى صاحبنا إلى آخر الشوط -

كانت نفسه تقطلع إلى حياة جديدة عامرة بالمشاعر العليا ، جياشة بالشهادة ، تترانى له صورة أولئك « الأنطاب » الذين وهبوا حياتهم ألله فعاشوا على الزاد القليل والأمل العريض ٠٠٠

ونفض صاحبنا عن نفسه ماضيه كله · ونسى آماله ومطاممه ، وعدها من الأوهام · ·

لم يبقأ عدلم يضق به · · حتى أفرب الناس إليه أنكروا ثوبه الجديد . كان يمزف عن الكلام أحيانا فيصوم عنه كما يصوم عن الطعام .

وحاول أن يفمل مثل ما فعل أقطاب الصوفية · حاول أن يصلى الفجر بوضوء المشاء · غير أن الحياة ، تلك الرحى الدائرة التي لا تقف لم تلبث أن جرفته من جديد · أنها تجربة كبيرة ، تلك التي مربها ، عاش عشر سنوات في عيط الفلاحين والمزارعين والتجار ، أخلاق وطبائع ممروضه ، فيها السكرامة والحداع ، والوفاء والفدر ، عاصيل القمح والقطن والدرة ، وزراعاتها ومبيماتها ، كيف يجرى التمامل بين المزارعين والتجار ، ...

أيام طويلة يمتد فيها العمل منذ الصباح الباكر إلى المساء ، فترات من العام يضغط فيها العمل بعنف ، وأشد العمل ما يكون في يوليو وأغسطس .. شهرى الراحة والاستجمام والسواحل والشواطىء ، أما الشتاء فهو أجازة عمل ، تقضى في الشمس ... مع السمر والقراء والأحاديث الفارغة ...

كان حريصا خلال هذه الفترة أن يحتفظ بالخلق ، وأن يقف بميداً من وسائل الأفراء والكسب الخاطف ، حيث تبدو المطامع من جانب الحكبار والصفار .

كان خلقه مصدراً من مصادر الضيق للسكـثيرين ٠

ولكنه كان مثاليا يؤمن بالقيم ، يحافظ على أمانته ••

رجال كبار لهم مظهر رائع ، كان يلتقي بهم ، فإذا هم صفار النفوس ،

أنهم من ذوى الأطماع ، هناك صراع المرض والطلب : حيث تبدو المطامع وتنكشف الرغبات ، هناك عرف الرجل النبيل الذى أنشأ المصرف الكبير، وكيف تولت المؤامرات إنتزاعه من مكانه ، مناورات السياسة ، كان الرجل وفيا كريما ، يدفع مشروعاته إلى النجاح ، ويقاوم خصوم الاقتصاد المصرى، وقد حارب المركة سنوات طويلة بأيمان وثقة ، وعندما أحسن أن بعض عملائه قد أكلتهم الازمة خفف علهم آصار الفوائد ، وغطى أزمهم ببوالص التأمين . كان أنسانا ، حتى في انجاهات الاقتصاد وميدان المال ، وكان هذا عببه عند خصومه السياسيون عند ما أرادوا أقصائه عن الممل الذى هاش له بضمة عشر عاما .

كانت البلدة حيث يعمل بين المدينة والقربة هناك ، الطريق الزراعي المعتد منها إلى ترعه الابراهمية ، فإذا انتهى العمل خرج إلى الفضاء ، فى ذلك الطريق مع رفيق حياته (طه) محاولا أن ينسى المتاعب ، يتندران بالفكاهات والقصص ، للتغلب على الواقع المربر ، كانا يضيقان بالقربة وبالعمل نفسه ، يتطلمان إلى غد أحسن ، ولم تكن يده تخاو من كتاب أو مجلة ، كان يعيش في مناخ فكرى هوالقاهرة بالرغم من حياته في أهماق الريف ، حيث يعد نفسه لليوم الموعود !

وفى القرية سهرات حلوة ، ومع شخصيات مرموقة ، عند الباشا كانت أحاديث السياسة وعند البك كانت أحاديث الآدب ومطارحات الشعر . ولـكن أحاسيس الفقراء كانت في أعماق نفسه ، رأى الافطاع يصارع هؤلاء المستأجرين ويقتل عرقهم وجهدهم ويذهب به ···

كان أمثال الباشا إلهاوسيدا ، الجيع يعملون هنده ، أجور قليلة ، وديون ، وفقر ، بيوت تميش على الفتات ، وفى قصره المهول ، ديوك رومية وطعام دسم يقدم بكميات وافرة لحقولاء الضيوف الذين يقدمون من كل مكان ، ثم يحملون معهم الهدايا وهم عائدون ، كيات من الحمام الصغير المذبوح ، بعض الفاكهة ، أو أعواد قصب خد الجميل ، بهذه الأطعمة الفاخرة ، والهدايا كان الباشا يحقق رغباته وينفذ أمره .

كان المصرف يقاسى من مطامع الباشا ، محصوله يسلم بأقل كمية من الاحتياطى ، أقل من كل الناس ، ثم لا بد أن يحصل على أرق درجة وأعلى سمر ، أبراج الحمام التى يملكما تظل سماء شونة الغلال ، وتأكل بهم عجيب ، في الشروق الباكروفي الغروب ، بضمة أطفال يجرون هنا وهناك ومعهم (الفرقلات) يدفعونها في الهواء على نحو معروف يحدث فرقمة ، تخويفا للحهام ، الذي لم يعد يخاف ، فإذا اشتدت محاصر ته جرى نحو البرج ثم طد من منتصف الطريق . .

كان الباشا ينندر في مجالسه بالحام وهو يقدمه إلى الناس . . أن هداياه تسد كل الأفواه وحفلاته تنمض كل الميون . .

وزادت صاحبنا السنوات المشر خبرة بالناس والحياة ، ضاق بالأرقام والفلال، ومعاملات التجار، حتى عاد يحس أنه غريب عن هذه البيئة ، كانت روىء القاهرة والصحافة وسحبة «الأماجد» من حملة الأفلام فيها علاً نفسه . . دنياد التي تبدو سورتها الواضحة عام ١٦٣٢ في أكثر من رؤيا ، وقاة حافظ ابراهيم الشاءر الذي ولد على ضفاف ديروط ، ووقاة شوق أميرالشمر، وسدور مجلة أبولو ، ثم صدور مجلة الرسالة . .

ق هذا المجال ولد قلمه ، وكتاباته ، ومشاعره مرتبطة بالأحداث ، لقد أحس بأنه لا بد أن يكتب عن حافظ في عددأ بولو الخاص لأنه من بلده..

هذا القناطر الجميلة ، والدم المهندس ابراهم هو الذى بناها ، وعلى ضفاف النيل ، ولد حافظ فى ذهبية ! فهذا رباط بينه وبين الشاعر الشمبى الذى كان رائم الألقاء ، عذب البيان ، حاضر الفكاهة . .

وبلده ، إحدى البلاد التي شاركت في تورة ١٩١٩ بنصيب كبير وقدمت ضحاياها وشهدائها فلا بد أن تنطوى نفسه على مفاهيم الوطنية ، هذه التي لم تبرز بمد ، · · كان الأدب هو الطابع الأغلب، وعندماأصدرت جريدة الإنذار عددها الخاص في يونيو ١٩٣٥ ذكرت اسمه مع عبدالسلام الشريف ورمزى نظيم وفايد الممروسي وتوفيق حبيب .

ثم هو يحاول أن يجمع محصول قراءاته في مجلدات، أحدها « دار قممارف » إلا كل شيء عن الفلك والآدب والهندسة والسيكولوجياوالرسم والتاريخ والفلسفة وعلوم والنحت والموسيق والتصوف والشمر والجنرافيا ..

ثم هو یجمع الشعر والغثر والسكلمات والحسكم وهو مهتم لشعرالحب، وشعر الحسكمة ، حتى بالمعرى والمتنبي وابن خلدون بقرأ مقدمته ، ثم هو يقرأ هوجو وفرويد وشوبنهور وله في ذلك بحصول سخم .

وفى الوقت الذى كان يرجو أن يخرج من هذه الحلقه الضيقة ، كانوا يسخرون عنه ، ويتلمفون على مكانه ، كيف يترك هذا المجنون ذلك الجاه وهذا المطاء والمال ،

كان يريد أن يترك حياة الأرقام إلى حياة أقل من المتاعب النفسية ، شقى بالأرقام سنوات ، الليم الواحد يسمره ويسهره ليلا طويلا من أجل البحث عنه على الورق . •

كان عجر الخزينة لا يفطى إلا بأساليب مفرية ، لا بد من التضحية بشيء من الفائض التي تخرجه اهراء الحبوب ، لماذا يذهب هذا الفائض دون ان ينتفع به ، فليذهب مرة إلى جيوب تسمد به وتلبس وتستمتع ا

ومن المصرف ذهب إلى أطراف القرى ، والتق بالفلاحين فى كل مكان ، وراء المحاصيل وهى تنمو ، والجمود وهى تبذل من أجل استخراج طيبات الأرض ...

لمل هذا هو الذي جمله من بمد في عالم الصحافة مدافعًا عن حق الفلاح الأجيروالمامل الفقير الذي رأه ومظالم الأقطاعيين تطحنه في الريف.

منذ مطالع شبابه وهو يسمع قصة ثورة 1919 ، كانت بمد مولده بمامين، كل ما ف دير وطيمكس هذه الصورة، هذه بيوت الذبن استشهدوا يرعلها وهذه المدرسة مكان المحاكمة ، وما تزال قصة القطار الذي كان يركبه « بوب » وزميله ماثله ، عندما هاجموه ، وقطموه ، وباعوه على عربات اليد، والقوا زميله في مدخنه القطار . .

ومنذ يومها وديروط تحمل مكانا فى تاريخ الوطنية ، مربها « سمد » وهو يومها طفل يلهو ، ورأى القطار مغلفا بالسمف الأخضر ، والناس تزدحم حوله ، ثم مات سمد وكان يوما ما يزال يذكره ، ربما كان يوم يقظه المفاهيم عنده ، الصحف المجلله بالسواد ، حديث الناس ، الحفل الكبير الذي اقم بحديثة المسجد وألقيت فيه الكلات والقصائد . .

ثم يبدو كل شيء حوله يذكره بالوطنية ، الصحف ومقالات المقاد ، وتوفيق دياب ، وعبد القادر حزه ، صور الخلاف بين الوفد والأحرار ، تغير الحكومات والبرلمانات ، كل شيء يتغير ، الممد ، مشايخ الخفراء ، الجاء ينقل من هذا الدوار إلى ذلك الدوار . .

ولكنه مشغول عن كل هذا بالأدب والفكر ، ربما وقف أمام صندوق الانتخاب مجامله أو تحية ولكنه كان مشغولا بدنياه . .

۸۱ (م — ٦ مصابيح ) ثم هو يولى اهمامه للتاريخ الإسلامي المربى فيجمع منه محسولا ضخها عن الفاطميين والسلاجقة والحروب الصليبية والماليك والعرب والترك، ولمله كان مشغوفا بقوائم المكتبات التي تصدر في القاهرة ، فما من مكتبة لا أرسل إليها طالبا هذه القوائم المجانية ، وإذا هو يدرمها دراسة وافية ويعد قوائم لشراء كتب منها . . عندما يستطيع ذلك ! فإذا اضيف إلى هذا – في ذلك الحجو الاجماعي الضيق – قراءات في دائرة ممارف فريد وجدى ومقدمة ابن خلدون واسماعات في ندوة الدكتور أمين ، ولقاء في بيت قاهرى حيث مملته الأولى ، وكابات موجهة من خاله ابراهيم ، في بيت قاهرى حيث مملته الأولى ، وكابات موجهة من خاله ابراهيم ، يدا كيف كان تطلمه شديد إلى الصحافة والقاهرة .

أما القاهرة فقد حجز عنها بعد هروبه الذى ديره ، إذن فليصدر مجلة أدبية في الريف ، وليكتب إلى صاحب جريدة الإنذار يسأله عن شروط المترخيص لصحيفة ، فإذا علم أنها قاسية تتطلب تأمينا ومطبعة ، فكر في طبع السكتب ، واحتال حتى طبع كتابا على ورق الأرز الرقيق .

وق الريف التق بالشيخ فخر الدين استاذ المقاد ، كان يلقاه سميدا به وحفيا ، فقد أحبه الشيخ وأحس طموحه ولهب تطلماته ، وتحنى له مثل حظ صاحب المبقريات .

وفى صحف أسيوط ، والاندار ، والأخلاق · والنادى والقاهرة · · كتب كشيرا ، حتى أتيح له أن يكتب فى البلاغ وكوكبالشرق وأبولو، غير أنه كان معجبا بنصف العامود الذى يكتبه لطنى جمه ، والصاوى وزكى عبد القادر من بعد · · ولذلك كانت فرحة بالنه عندما نشرت له

و

جريدة الوادى نصف عامود في صفحتها الأولى «جولات » في منتصف الثلاثينات وبمدأن خلفها الدكتور طة حسين .

مم اتبح له أن يكتب في صيفة ذات ماضوطني عريقهي «الأفكار» كان يرأس تحريرها صديقه محمد محمود حمدان، ويرافته وديم ميخائيل موسى وسنيه زهير، وفي جريدة القاهرة التي تصدر في طنطا كتب مع صديقه الهريدى ومحمد زكي وكان صاحبها المرحوم محمدسالج معجبابه، كان صاحبنا يرسل الهالمقالات بالجلة، يلوكا كاملا به عشرة مقالات دفعه واحدة، و رأى أن ساحبه أن يرد له الجيل فارسل له « فونفرافا » كان بالنسبة له هدية كبرى ...

وعن طريق الصحافة اهدى قلما مذهبا من الحبر ذا الون الذهبي كان صدر اعتزازه .

كان إنتاجه الأول غزيرا ، يدوركاه حول الماطفة والمشاعر والتطلمات النفسية ، ولقد اتبح له أن ينشر فى جريدة الصباح ، مع ممالقتها إذ ذاك وبلغ به الفرور أن يطلب من صاحبها أن يفرد له عشر صفحات على الأفل كل أسبوع ! كانت لمحانه فى « جولات » استطلاعيه مرتبطه بالحياة

«احتجت المهاء أمس، وتسكانفت في محيفتها غيوم سود؛ وتجلى بربق الفضه الناسمة التي تشرق لها النفس، فتندفع المشاعر في حلقات من السرور والحبور.

فإذا أمطرت السماء وبمثت رزازها أعطتنا نحن أصحاب الافلام زاداً ، وملاًت أرواحنا الشابه بالمرح ، فنندفع في غمار هذا المطر المتكاثف

حاسرى الراوس لنهم بشمور الفنال ، فإذا سخر منا أصدقائنا فاندعهم في سخريتهم ، ٠٠٠

« إُعَا يَجِب على الرأ أن يميش متطاما إلى الحجد ، والكن : عليه أن يحتفظ يدصمة نفسه من التبذل أو النزول عن الكرامة ...

کنا نرکب « السیاره » وهی تجری فی سرعة ، علی بمیننا مرکب تجری فی الابراهمیة ، ناشره قلوعها ، یجرها رجلان ، الجبال فی اکتافهم ، وهم منحنون ، یبدو علی محیاهم التمب والارهاق ، وینظرون الی داکی السیارة فی حسره ، بمیون مفتوحة همیةة الأسی ...

الطبالون والزمارون ، والطوائف ، من الرجال والنساء علا ون القريه ، ويطوفون مزفردين ، يلمبون بالمصى النليظة ، ويؤلفون حلقات واسمة ، وجوههم مشرقة ، أما النساء فيغنين غناءاً شجيا، يهز الروح، أى روعة وأى سر ، إنه موسم الحج رعاه الله .

فى الريف ، فى دروط، ومن قرية إلى قرية إلى مدينه، فى حياة عمل المصرف امتدت خمسة عشرة سنة كاملة ، رأى الحياة بين سن السابمة عشرة والثلاثين . رآها فى صور متمددة ، الفقراء ، الفلاحون ، التجار ، أهل الريف بسذاج مم ومكرهم فى نفس الوقت .

صورة مصطبة القاضى في وسط ميدان ، ومكتب البريد في وسط الساحة ، ها صورتان، رتبطان بصورة الدوار الهيم جابر، يتر أفيه سديقه القرآن في أمسيات رمضان ويشترك في المملم في أجل مفاهم الفيكر والأدب ويرفع رفعت المهندس المؤمن لافتة الرابطة ،الشخ قطب بطلعت المهيبة وإيمانه الراسخ بخطب في المسجد يوم الجمعة فيهز رجال الاقطاع والحكام الظالمة ويبعدد أمنهم ، لطالما كنا ننتظره لنشهد على بعض الوجوه صدى صرخاته وأثر كاماته المدوية ، وصاحبنا بين ذلك يقرأ ويكتب وبراسل المسحف الإقليمية حتى ما يدع محيفة لا يكتب فيها ، في سن السابعة عشرة ، الإقليمية حتى ما يدع محيفة لا يكتب فيها ، في سن السابعة عشرة ، وخسر والده تجارته والحكنه واصل الدرس لم يتوقف وربما حاول السفر إلى أمل قريب هو أن يسافر إلى القاهرة ليممل في الصحيفة التي كتب فيها ، في المناه المناه ، وأغراه ساحبها ،

وبدأ بدرس في مدارس المساء ليستبكمل تمليمه ويحصل على الدبلوم.» ويتصل بالمراسلة بجاممات في لندن فترسل له مجلداتها ، وبربط بين عمله في المصرف ودراسات التحارة والمحاسبة والمصارف ءوفيالساعة السابعة صباحا يرى وهو يقرأ ماشيافي ساحة البنك ، بجوار الحائط العالى المواجه للحديقة الصفيرة.. بين خطا الحير والجال وهي تخطو من البواية الواسمة تحمل الفول والقمح والدرة على مدى فصول السنة وتثير النبار والأصوات الزعجة ، ٠٠ هناك ،هناك في هذه الشونة الواسمة المريضة التي تملو حدودها شرفات قصر ، تبدو منه صور حلوة وتسمع أصوات رقيقة ، ضحكات وموسيقي، ومن بمدها الحقول ، وأراج الحمام . والطبيب الفونسمن شرفته يضبط ساهته حينها براه ، وقصر البك على البمين ، يسجل للشيخ محمدر فمت قراءاته ، والقهوة في صدر البيدان تسمم منها أصوات حجارة الطاولة وهي تنقل .. وهو يقرأ ويكتب ، يلقى زكى مبارك فيرده عن الأدب فيندفع إلى دراسات الحاسبة ويوغل فيها ويأثَّنه مدير البنك على كل ثبيء ويدع له كل عمل ، فتجرى في يده ألوف الجنمات ويسمر في أعمال المحاسبات فإذا عاد إلى منزله في الساء كان عليه أن يقرأ ، أو يكتب هونا من الليل ، أو يسمى في ذلك الطريق الطويل • •

أنهما سورتان ، للقربتان ، كلاها؛الـكبرى والصفرى ، بميدة فربا عن الإراهمية ، وعن خط الفطار .

وفى الذروب تضيق النفس وتسمى لكى ترى الماء أو القطار ، ومامن مؤلف جديد فى القاهرة إلا وهو بين بديه بمدقليل مهما كافه ، والصحف ،

والمجلات ،كذلك، صوت بائع الصحف يخفق له قلبه، لأنه يحمل مجلة جديدة ثم هو يحاول أن يضع مذهبا في الفكر ، يطلق عليه مذهب « الرجل الديني المدنى » . . يزاوج فيه ببن الروح والمادة والشرق والذرب .

في الصباح الباكر يصحو ، ويذهب في الطربق الطويل ، حيث الندى ما يزال ينمر أوراق الررع ، وعربات الرش ما تزال علا فناطيسها ، وفي المساء هو ذاهب هناك حيث يجلس الخفراء حول مواقد النار يتدفئون ، أو حيث حلق الذكر وسهرات السامر ، جلسات عند وابور المياه فيها تشوى الذره وتتمالى الضحكات ، ٠٠ وفي رمضان سهرات في بيوت عتلفة ، فيها حديث وفكاهه أو ، جلسات هناك في الحقول حول أجران الوسيد ، النورج يدور ، والليل بصفو ، والصوت يذهب مع الهواء فيثير في النفس رهبة وتهويا وبين هذه الصور ، عضى ثلاثة على الطريق ، يعنون لسيد درويش ، أويذ كررن كلمة لهذا الحكم أو فكاهه من وثلاثهم بذكرون

وفى القرية الـكبرى: طريق طويل ولـكنه جميل، تحف به القصور، ويفضى إلى مصطبة المزاء، وأشجار السرو العالمية، وعلى الضفة الأخرى للابراهمية ببدو ضريخ الشيخ، بلونه الأبيض

ثلاث أضواء من ثلاث مقالات تبدو اليوم بعد ثلاثين عاما واضحا في أعماق النفس ؛ مقال الدكتور هيكل « النور الجديد : أيان يكرن مطلمه » و « المثل الأعلى » فصل من في كتاب علم الأخلاق و « الشجاعة الأدبية » لأمين واسف في مجلة الهلال · · ·

هى قراءات غير قراءات الصبا الباكر على قناطر دبروط ، تلك كانت قراءات المنفلوطي وإحزانه وعبراته . . .

أنها قطلمات جديدة تريد أن ترتبط بالحياه الفكرية ، وتميش . غى مستواها ، كتابات كثيرة للمقاد وسلامه موسى وطه حسين وهيكل ، وسور كثيرة .

والحب إلى جوار الآدب ، والتطلع الطامح إلى المجد .٠٠

وفي كل مكان يسأل عن الـكتب فهو « يكاد يوغر صدر عارفيه من استمارة الـكتب، لا يكتني عا يقع تحت يده، وإعا قد يزورك في البيت فيتوجه أول ما يتوجه إلى مكتبتك يفتش فيها، ويبحث كا يبحث الفأر الجائم .. عن فتات الخبز، بفعل ذلك دون استئذان متكلا على حسن صداقته لك، هذا الإدب قد المنزج الآدب بدمه فهو لا يعرف إلا ما يرد على نفسه من جولات فكرية، ولا يبالى ملامة الصديق لإنجذابه الأدبي ونسيانه كل ما في الوجود غير الكتب،

أماكونه كاتبا فهو لا يكاد بمضى هايه يوم بل ساعة فراغ، إلا ويستوحى القلم ، ويستلهم الخيال ، ويغوص بفكره في شتى المعانى ، هذه صورته في سنوات الريف كما رسمها صديقه وصفية ( الهريدى ) . . « لقد عاشرت

أدباء كثيرين . فما عرفت منهم أحدا يتخذ من الأدب عرابا كما يتخذه هو ، فأنت إذا عاشرته أو قرأت له وجدته كمابد قام إلى الصلاة فتجرد عن الدنيا ومادياتها وراح يندمج في نور عميق وضاء ، يمكنك أن تبعد هذا الأديب عن المال والجاه والمنصب وحب الأهل ، ولكنك لا تستطيع أن تبعده عن الأدب فهو فنان بطبعه ، تسأله لمن يكتب ويمن في الكتابة حتى عن الأدب فهو من كتابة فصل أو مقالة فيقول : أكتب لنفسي ، وقد تزوره في عمله فتمجب كيف أن هذا الجسم العريض لا يذيل أمام اكداس الورق التي عصرت فيها الأفكار عصراً من دمه وروحه وشبابه وحياته ، وهو منجذب في الركتابة يطرق الواضيع ويكتب في كل باب ، وهو يجيد الكتابة في الوجدانيات إلى حد بعيد ، ويرجع هذا إلى أن الكانب عنده كثير من الأماني والآمال المكبوتة يريد أن يحقها دفعة واحدة ، فهو يريد أن يكون من سكان قصور القاهرة ، ينهم بالمجد والشهرة وريد أن يكون من سكان قصور القاهرة ، ينهم بالمجد والشهرة ويريد أن يكون صاحب مؤلفات أدبية في سوق الأدب ، ويريد أن يترك الذي يتلى به أغلب الأدباء . . »

حقا ، إنه يكتب صرخات مدوية .

أريد أن اتحرر . . هذه حياة الريف تصلينا كل بوم عذابا . . وتزيدنا كل بوم شقاءا · · نطلب الخلاص منها والتحرر · · والقلب أبدا متمرد يذكر أشواقه . . الخ وفي أهماق الريف كان فكره في القاهرة ٠٠

محاضرة أميل زيدان عن الصحافة ، يطابها منه فيرسل له الهلال (مارس ١٩٣١) وفي نفس الوقت يتاح له أن يزور مدينة « هرمو بوليس » حيث يرى عظمة الفراعنة ، ويكتب إلى صاحب مجلة الراديو ينمي هليه كتاباته في الأدب المسكشوف ويحاول أن يكتب « الرجل » فيرسل إليه خاله « ابرهم » ينهاه عنه ويوجمه إلى السكتابة الأدبية ..

فهو في أعماق الريف يميش بالفكر في القاهرة ، يكتب إلى داود بركات وهيكل وعبد القادر حمزة وكل كتاب القاهرة فلا يجيبه أحد ، إلا كاتب واحد هو الدكتور زكى مبارك ..

\* \* :

كلمات الشمال الأعلى ، الشجاعة الأدبية، النور الجديد : أيان يكون مطلمه تظل حية في أعماقه مؤثرة بميدة الأثر في نفسه وما تزال كامة (رأس الحكمة غافة الله ) أول لوحة رآها في بيتهم ، تملأ نفسه ...

ودفعه الحب في طريق المجد ، كان يريد أن يكون شيئًا من أجل تحقيق أمله ، وبدأ يتحرك ، كان لا يتوقف أبدا عن العمل ، عشرات من التيارات والأفكار والمذاهب والآراء ...

وقليل من الراجم والأبحاث والكتب ٠٠ وليس هناك « أستاذ » بوجه أو يرشد ٠٠٠ ولذلك فهو طلمة مندقع وراء الرأى الحر الجرى،، ومرة منطو وراء الرأى الجامد ••

مرى مبدين منظم إلى كتابه موسوعة مجمع فيها قراءاته رمطالماته ثم هو حفى بالكتابة اليومية السريمة ·

يقرأ السياسة الأسبوعية وملاحقها ، ثم تصدر الرسالة فيتابعها ، ورى فيها نافذة جديدة فيكتت لمحررها:

ماذا يمنع الأديب الذي يميش في الربف أن يجد أمامه الحال الظهوور حتى علاً روحه القوة والحق والجمال فيمضى في طريقه مخلصا لهوايته ، ماذا يمنع أن نكتب وتنشر لنا الرسالة عرات العلامنا ، دون أن تمبأ بالأسماء ودون أن تصع أمامها تلك القاعدة القاسية: أنها تمرف الأسماء والوجوه ، الذا لا ينال أوائك الذبن فهرتهم الحياة بالميش في الريف والقرية حظوظهم وحقوقهم في الكتابة والتبريز .

لابد أن ترفع الرسالة مشمل النور في وجه هذا الليل البهم أمام أدباء الريف ، أنهم مثقفون ، جديرون بالظهور ، وأن في الريف أدباء يميلون الى الجن والبراءة في المزعة والصدق في القصدلا يتوفر كثيراً في أقلام القاهرة ، وأجل أثراً ، وأنها عقليات تنتج في كثير من الاحيان ماهو أفزر مادة ، وأجل أثراً ، لاذا يظل أدبنا حبيس الكواسات ولماذا لا يصافح النور . .

إلى متى تظل كـتاباتنا في أطواء النسيال ٠٠

لاء كن أن تضيم الطبقة المثقفة في الريف، ولابد أن تميش، ولابد أن تضيم الطبقة المثقفة في الريف، ولابد أن تظهر قوية مناضلة، والافأن الأديب في مصر قد قضى على نماذج طيبة من المتقفين .

أنشر هذا باسيدى غير مأمور لوجه الحق

• •

وأخيرا ...

تحققت الأمنية الكبرى .

وجاء اليوم الذي انتظره خمسة عشر عاما .٠٠

كان القطار بجرى شمالا صوب القاهرة . وصاحبنا ضيق النفس لبطء القطار . وطول الطريق ، ولسكنه كان إلى ذلك مبتهجا فرحا النالأقدارقد أتاحت له فرسة العمل فى القاهرة التى أحبها وعاش يحلم بها ، صابراً قلقا ، لا يمل الترقب ، ولا يفل من هزمه وأمله مرور الأيام ، ولا قيام المقبات .

كان القطار الميمم نحو القاهرة ، يضيق بفرحة صاحبنا المسافر الذى برى أن حلم الحياة وأملها البميد قد أصبح وشيك الوقوع .

وهو في مجلسه ذاك يستمرض الماضي كلة ويرقب شيمًا واحداً وأملا واحداً هو أن يميش عمره في هذه المدينة الحافلة الضخمة ·

والقطار يمضى في طريقه لا يقف إلا لماما · والشمس تنحدر نحو النروب ، والليل يقبل · وهو بين آن وآن يقف ثمة أو يتنقل بين نافذة وأخرى كنها ضاق بالساعات والمحطات ·

لقد ودع ساحبنا أهله وداعا سريما . وقال لهم أنها رحلة إلى القاهرة في أمر ما : وكان قد كم أمر ذلك الخطاب الذي تلقاه صباحذلك اليوم يدهوه إلى الممل الجديد ، الممل الذي أحبه وظل يرقبه السنوات العلوال كانت أيامه ضيقة بالواقع فسيحة بأمله • كان يرى أن مجاله لن يكون في الريف ، أيرضي هو أن يظل واحداً في المدد المجمل ، أو نفرا في القطيع المام ؛ همات ...

إنه يرى نفسه « شيئًا » يستطيع أن يصنع لامته ولوطنه في مجال الفسكر أمرا.

لقد نشأ عاشقا للا دب والفكر : باحثا متطلما · ثقف نفسه بنفسه، وعكف على الدرس والمراجمة ، يكتب الفصول الطوال والقصار ·

كان مطمعه الذى يملأ عليه نفسه من جميع أقطارها ويمتد مع الأيام هو: القاهرة حيث يجد مجال الدرس والمراجمة ، فلما جاءت الفرصة المارفة انتهزها دون أن ينظر بميدا ، ولم يكن في مقدوره أن يقرأ الغيب أو ماوراء اليوم واللحظة . ولذلك لم يتردد ، ومضى يودع أهله وركب القطار .

لا يمتقد أن لحظة من لحظات السمادة مرت بحياته منذ مطلع الصبا، أو بالأحرى خلال السنين المشر التي قضاها مربوطا إلى سارية الأدب والفكر تساوى هذه المحظة .

كان مؤمنا بأنه لابد أن يقدم إلى الناس والمجتمع عملا يرد الحياة هن بعض أخطائها : ويرتفع بها عن أهوائها · وليست لحظة مرت به أحلى وأسمد من هذه التي أتاحت له أن يرى المدينة بمد أن ضاق بالريف ·

ومضى به التأمل والقطار في طريقه إلى وطنه الروحي ••

القطار ماض إلى القاهرة ، وصاحبنا ماض في أوهامه يستمرض أيامه وأحلامه .

لقد تجممت في القاهرة جذور الضياء ، ومنابع الثقافة . وكل ما يرتبط عالفكر والسياسة والفن والاجتماع .

كان صاحبنا يطمع فى أن يرضى ذات نفسه بحب كبير ، وحياة رفيمة المستوى ، يأخذ حظه منها فى الصحافة والكتابة والإذاعة ، ويدع هذا الريف الذى يطمر أقدار الباحثين والكانبين . وبقضى على جهود الثقفين ويدعهم مفمورين ، لا يسمم بهم أحصد . ولا تستملن آراءهم ولا مذاههم .

ولذلك فقد تحمس لهذه الرحلة حماسة الربني الطاهر الأهاب الذي لا يمرف المسكر ولا اللؤم ولا الموارية ولا المصانمة ·

\* \* \*

ولما وسل إلى القاهرة اندمج فيها اندماجا سريما ، ومضى يشق طريقه فى حاسة وقوة ، وقد أمضى من حياته الجديدة ثلاث أهوام يكتب ويقرأ وينشىء الفصول والكتب بمد أن قال له الرجل الملهم : أذع ثم أذع ثم أذع م أدع م أ

الأسود الذي كانت تزرح فيه البلاد عام ١٩٤٨ ، هنالك صرف عن تلك. الحياة حيث وقف يفسكر طويلا .

ترى هل حياة الريف أجدى من حياة الصراع والنضال ••

وهل الحجد إلا ذوب آلام ودموع ومتاعب ·· أن مظهرم لفائن براق ، واـكن له ثمنه ··

ثمنه الذى يدفع من حساب الأعصاب والحياة ·

ومع ذلك فقد كان انتقال صاحبنا إلى القاهرة أعظم حادث في حياته ! أنه آمن بأن القاهرة هي باب الحد ·

دخل القاهرة خارقا فى تصوفه وأفكاره وروحانيته ، غير أن الحياة لم تلبث أن جددت روحه وزادته قوة وحيوية وأزاحت عن نفسه أوهام ووساوس ، وأيقظت فى نفسه ممالم كامنة منطوية ، وبدآ خلقا جديدا: روح من الخلق والإيمان والتجاوب مع الحياة .

وسرعان ما أنجابت عنه روح الصوفية الفرقة ، ونضج للفهم ، وغلبه الصراع السيامي .

كان كل يوم يمر به يزيده قوة على الممل الفكرى الذى وجه نفسه إليه وقد لفت النظر سريما بإنتاجه الضخم • • وهو يفيض حماسة وبراعة، وقال الذين عرفوة واتصلوابه: كيف اتبح لهالوقت الذى يمكنه من كتابة كل هذه الآثار • • وعند ما أسدر كتابه ( اخرجوا من بلادنا ) آثار جوا من المحاكمة والتحقيق والاتهام ووقف ذلك المحامى النبيل إلى جواره ٠٠ وقالله أن كل كلمة فى كتابك حق وإنبى على استمداد للدفاع منك ٠

وهنا لع إسم ساحبنا في هذا المحيط الضخم لمانا خاطفا •• ومضى بصدر كتبه وينشيء فصوله .

وتساءل الناس عنه ، جاءوا ليقابلوا هذا الكاتب المصقول البيان ، ودهشوا عند ما وجدوه شابا لم يتجاوز الثلاثين ، وقد ظنوا أنه شيح قد اليض عارضاه ...

كان كتابه قنبلة هزت خصوم مصر ، جمه الجنود البريطانيون من السوق وصودر في عنف فباغ ثمن النسخة منه جنيها ...

كان أروع مظاهره ﴿ غلافه ﴾ : صوره جندى مصرى يقذف بالإنجليز إلى البحر ، من أول أممال للفنان الصديق الشيخ عبد المجيدوافي الذي مهر الناس بمد ذلك بآثاره الرائمة ، ومضى صاحبنا دائب القراءة والبحث والكتابه .

كان يمضى لياليه ينتج ويعمل وقد شغل عن كل شيء ، لم يتصله بالناس لم يتمرف إلى أحد ، لم يكون صداقات وظل محظوراً في محيط الضيق المحدود .

وكان كل يوم يكشف في عامو ده ( يجب أن تعلم ) سراً من أسرار

94

المؤامرة الحزبية الكبيرة التي كانت تخدع الناس، انسمت كتابانه بالحرارة التي تملأ قلوب الشباب بالنور والنار · · ·

ووجد ميدانا خصبا للعمل والإنتاج .

وكانت السنوات المثير في الريف قد مدت أسلوبه قوة ، وروحه طلاقة ، وخيل إليه أنه قد بلغ الناية التي تطلع إليها أوكاد ·

وفتجأة بنتته الأحداث وأخذ إلى السجن على غير انتظار وأمضى به ثلاثة عشر شهراً .

وكان عليه بمد أن خرج منه أن يبدأ من جديد ٠٠٠

كانت هدفه عندما وسسل إلى القاهرة أن يصاول في ممركة الفكر والصحافة بمنف وأن يهاجم الحزبية والسياسة الملتويه، وأن ينقدالأوضاع المضطربة نقدا مراً كان قلمة جربثا غاية الجرأه ، لابمبأ بالقيود الموضوعة ولا يخشى أحداً .

وكان هجومه على الحزبية والاستمار لايدع له صديقا · كان يذسب الجميع . وكان كتابه « اخرجوا من بلادنا » قمة هذا الهجوم فهو كا صدره بالنبط الكبير على صدره « دعوة إلى بجاهدة الإنجليز واذنابهم » . وقد تحدث فيه عن آثام اسرة محمد على ومظالم إسماعيل وتوفيق وانحرافات السياسة التي تولت الحكم في مصر بعد ثورة ١٩١٩ وهي مدرسة صعد زغلول وماصدر من الوفد من أحزاب وزعامات .

صدر الكتاب عام ١٩٤٧ إبان حكم اسماعيل صدق فاحدث ضحة كرى، فقد كان الشيخ وافي الرسام الأزهري قد صنع هذا الفلاف الذي هز الإنجليز ، صورة مصرى يلق بحجافلهم في البحر، محسادفههم في جنون إلى مصادرته من باعه الصحف في المتبة وغيرها وسرعان ماطلهت الأهرام في اليوم التالى تقول أن النيابة قد أاقت القبض على مؤلف

« اخرجوا من بلادنا » لأنه حرض على قلب نظام الحكم في البلاد »
 كان في الطريق إلى همله في الوقت الذي كان زملاً به يظنون أنه وسل إلى السجن ، وفقشت المطبعة التي طبع فيها الكنتاب للصادر ومكاتب التوزيع .

ولسكن النيابة لم تلق القبض عليه تواً ، ومرت فَرَة تُزيد على شهر ، وبينا كمان يفادر منزله ذات الصباح وجدكان هناك من ينتظرة علىالباب ليدعوه إلى النيابة .

إنها مفاجئة ، فقد كان قد أنسى القصة تحت ضفط الأحداث ، وتذكر ذلك المحامى النبيل الذى سمى يوم سودر كتابه ، فقلقاه لقاءاً كريماً على عاسيا ، وقال له : إن كل ما فى كتابك حق واننى مستمد للدفاع عنك ولكن أين هو الآن ، لا، بل أين نسخة من كتابه ، وغضبت النيابة لأنهم أرسلوه مخفوراً ، وطلبت إليه أن يمود بمد أسبوع ، فلما عاد يومها كان ممه محام مقطوع ، أخذ يسأله وها يصمدان الدرج عما يتوقع أن يسأل عنه وكانا قد أمضيا ليلة كاملة براجمان نصوص الكتاب .

وما كادا يدخلان غرفة النيابة حتى فوجئًا بشيء فريب.

جلس وكيل النيابة يفتح المحضر ويسأل عن اسمه واسم كتابه الذي كان أمامه بفلافه الأزرق ولاحظ وهو يلقب السكتاب أن هناك سطوراً قد وضعت تحتمها خطوط درقاء ودهش لهذا ولم يعرف السر فيه ثم يتبين فيا بمد أن الخطوط الحراء من وضع الذين

القوا القبض عليـه وأن الخطوط الزرقاء وضمها المحتق •

وفاجأه المحقق بالسؤال الأول، فوقف قليلا يحاول أن يستجمع معلوماته وبدت عليه الدهشة عند قال المحقق: هل تسمح لى أن أجيب عنك ا

وفتح صفحات من الكتاب وضع بحمها الخطوط الزرقاء ، وقال ان ما قلته في صفحه كذا به وفسر الامهام الموجه بالخطوط الحمراء بإجابة تنقض الامهام ومهدمه من اساسه وفي السؤال الثاني حدث نفس الشيء : وجه إليه السؤال ثم أجاب عنه وهكذا

وخرج دهشا من هذا العمل، ولسكنى تبين فيا بعد أنها بجموعة من الشباب قد هزتهم الوطنية فوقفوا فى صف السكتاب الذين هاجوا الاستمار والقصر والاحزاب ولسكن الذين قدموه للمحاكمة لم يسكفهم هذا ، فاسروها فى أنفسهم حتى جاءت موجة من الاعتقالات فسكان فى مقدمتها ولم يكن قد توقف بعد صدور كتابه ( اخرحوا من بلادنا ) بل تابعه بأربعة أجزاء كشف فيها أسرار الاحزاب وفضائحها .

ولم يقف عن هذا الحد، بل أخذ يكشف حقائق توكيل الوفد المصرى والمواقف الحامة التي كانت الحزبية السياسية تدعى أنها من أهمال الوطنية ومن اجل كتابة هذه اليوميات كان يذهب إلى دارالسكتب يوميا براجع الصحف وينقل النصوص، وقالت جريدة أخبراد اليوم تعليقا

على هذه اليوميات: أن الحزبية السياسية تهاجم لأول مرة بالوثائق المدهمة بالأرقام والنصوص .

وكان هذا من وتودثورة الشباب المارمة عام ٤٧ وعام ٤٨ التي هنف فيها لأولمرة بسقوط الحزبية والماسكية،ودوىلأول مرة المتاف بامم (الجلاء) بعد أن اختفت هذه السكلة تماما منذ برزت كلمة (الاستقلال) الفامضة 1 وكان هذا تطوراً ضخما خطيراً في حياتنا مهد لاثورة وأعد النفوس اليقظة.

ومرت الأيام ولكنه لم يتم عن غايته ، بل كان ينته زكل فرصة ليوقد المشاعر الوطنية ويغذيها : أحداث ضرب الاسكندرية ودنشواى وهزيمة فريزر فى وشيد وغيرها . . ، كمل هذا كتب عنه صفحات نارية .

كان هجومه على الحزبية إغايقوم على أساس أنها المدرسة الساسية الكبرى التى قادها سمد زغلول عندما وقع الشعب التوكيل للوند المصرى ثم وقع الخلاف بين أفرادها فانقسموا إلى أحزاب تتصارب وتتصارع وكانت الظاهرات الصاخبة التى تحرق دور الصحف وترميها بالحجارة إحدى وسائلها، وقد طلب إلى سمد باشا ان يوتف ظاهرات أعوانه فقال: كيف تطلبون منى حاية خصوى من انصارى!

وعلى هذا النسق من الاضطراب الفكرى سارت الحياة السياسية الصرية في الحزب والشارع والوزارة والبرلمان و ولذلك أعان تشاؤمه في كل سطر وكراهيته للنظام البرلماني الذي كمان قائما اذ ذاك بما دعا استاذه هبد الرحن الرافعي إلى أن يراجمه في ذلك ويضيق بهأشد الضيق .

كان مؤمنا بأن النظام الحزبى على النسق الذى رسمته مدرسة سمد وغلول السياسية نظام فاشل يجب أن ينهى ، وقد دفمه هذا إلى أن يذكر فريداً ومصطفى كامل والحزب الوطعى بالتقدير وإن كان يكره الحزبية جملة .

ويتصل بهذا ما حدث قبل أن يذهب إلى القاهرة ويعمل بالصحافة عندما قاد مظاهرة عام ١٩٤٥ في ابو تيج وكان بهتف بالجلاء ويدهو على المنابر في المساجد إلى إخراج الإنجليز ، يومها ، لتيه رجل عالم كبير كان عضوا في هيئة كبار العلماء وقال له : يابني انتم تخدعون انفسكم حين تتصوروا أنه في إمكانهم اخراج الانجليز ، أنه لاسبيل إلى ذلك واستشهد يقول الشاعر حافظ إبراهم ، من أفتران يوم الجلاء ويوم الحشر والكن صاحبنا كان يؤمن بأن القضاء على الحزبية سيحقق هذا الجدلاء وكان هذا إذا ذاك من الخيال أيضا فلم يسكن هناك سبيل للقضاء على الحزبية الايثورة تغير كل القبم والمفاهيم وكانت إذ ذاك إرهاساتها قدبدت قريبة على الأفق

وعارضه الاستاذ الرافعي في أنجاهه الذي وضع على أساسه مؤلفاته ها خرجوا من بلادنا – مناورات السياسة – صفحات سوداء من تاريخ الأحزاب – بين لاظوغلي وقصر الدوبارة » وقال : في كتابة التاريخ يجب أن يسكون المؤرخ بجرداً عن الاثاره وان ينقل النصوص ويقدمها

ويملق علمها ، ورفض رأيه في أن يتخذ من التاريخ عجينة طيمة يثير بها المواطف وبهز بها مشاعرالشباب · · وقال أن هذا ليس في نظره من وظيفة السكانب الوطني

وقال له المرحوم مجمود لبيب أن ماذ كره من فضائح المدرسة السياسية التى حكمت مصر بمد عام ١٩٢٢ قليل من كثير وان هناك من الأسرار مايندى له الحبين .

ينظر إليه اليوم بمد خمسة عشر عاماً · فيراه حدثًا من اضخم الأحداث في حياته . لمله كان بميد الأثر في واقمة كله . أعطاه الحذر والحرص ومراجمه النفس في الأم مرة ومره ..

كان « الفكر » هو الذى دفعة إلى السجن الفكر الجرى الذى كان يهدم العهد المساخى الذى نخره السوس . . وأوشكت شعمه على النروب ، كشف الستار عن الحزبيه في مؤلفات خمسة اثارت قلوب أسحاب الاحزاب وحكام البلد ، ولم يقف عند الحزبية وحدها ، فقد هاجم سلطات اسرة محمد على من الاساس وكشف عن دورها في حاية الاستبداد والاقطاع ، فكان لابد من السجن وراء الاسوار في صورة الاعتقال .

كانت تجربة مربرة والحكما رائمه ، كان لابد أن عربها الحكانب البيضيف إلى خبرته مزبدا من التجربة عن هذا الجي الجمول الذي لم يحكن يعرفه في الماضي إلا الذين يقفون في وجه الظلم ويدمون إلى المدل والحق انه السيحن الذي يدخله صاحبه لأنه قاوم الظلم السياسي الواقع على وطنه ، وقد كشف دخائل المدرسة السياسيه وفضح اسرارها واوضح المناس الحقائق التي أخفاها الزمن هو عمل من أعمال الشرف ولا شك .

كان هناك كتاب كثيرون يسيرون في الركب يوكتبون في مدح الملك وفي مدح الأخراب ويكسبون من وراء ذلك المناصب والجاه والمال ولكم كانوا في نظر الشمب خونه، أحتقرهم الناس، وأضافوهم إلى مائة المملاء.

والكنه عندما وقف وراء الاسوار أحس انه قد دفع نفسه إلى عمل خطير دون محسب حساب الحرية ، التي هي اغلى من كل شيء ، كان " الاعتقال غير محدود ؛ فلم يسكن يمرف في أي يوم يسكون الخروج وردد شمر الأول :

دخلنا باليقين بلا امتراء وكلاالشك فيأم الخروج

وفى السجن يحس الإنسان بالوحدة ، وتنزاح عن النفس مظاهر الغرود ، وتتراح عن النفس مظاهر الغرود ، وتتم هناك مراجعة كاملة للاعمال ، فقد مضى ينظر فى أمره ، لقد تعلم أى القاهرة عشر سنين أو يزيد ، فلما أن بلنها اندفع يكتب فى عنف ويهاجم فى قوه وهو يظن أن للحق مقالا .

كان يظن أن القيم تستطيع أن تجد مجالها وأن السكاتب الحر الذى وش فى الريف وكون ارائه على أساس الدمل لتحطيم هذه المغالطات يستطيع أن يميش فى جو قائم على الإيمان بالمبادىء والقيم وحدها دول الحاجة إلى النفاق والخداع والمناورات ولسكن السجن جمله بتشكك كثيرا فى هذا ، مرت عليه لحظات يأس استبعد فيها قرب اطوع الفجر ، وظن أن الرجمية تتجمع وتقوى وتستميد كيانها من جديد حتى لا يقف المامها رجل حر "

ومر بخاماره كثيرا أن يمود إلى الريف، وأن يرته إلى همه بين. الأرقام والاضابير •

غير أنه بمد أن تأقلم في حياة ما خاف الأسوار مضى يتفهم حقيقة مشاعره وجوهر نفسه وأيتن أن تجال عمله الأسيل هو «الفكر» وأن ميدان رسالته هو «القلم» وحده في مجال تجديد الضمير المربى الإسلامي وأحياء إمجاد الأمة وكشف صفحات تراثها الضيء المشرق وإبراز حياة أعلامها الذين لم ينصفهم جيلهم .

ومن ثم عاد إلى ميدان الفكريصحح الاوضاع فيه ويجددراثناالعربي القديم ويمكنونه ودخائره ، ويتحدث عن القيرذاتها ويذكر الناس بالانتصارات العظيمة إلى حقتها العرب والمسلمون في تاريخنا الطويل يوم قاومنا النيرين وهزمنا المتدين وحطمنا القيود

وكذلك كشفأوهام السياسه وماردينا فيهمن اندفاع وراء بريق الجرى في مجرى الحضارة الغربية التي حاوات أن تمزلنا هن تراثنا، وقد سبغت نظرتنا إليه بالاحتقار والشكك، وظن أنه يستطيع أن يعمل كثير افي هذا الميدان.

وبهره فى تاريخنا الصرى المربى الإسلامي اعلاما وشخصيات هى عازج فى البطولة والمظمه لم يحظ تاريخ الغرب فى عصوره كلما يمثل هذا المدد المنخم ولا يمثل هذه المواتف الجبارة والبطولات الخارقة •

ولدنك عول أن يوجه وسائله إلى هذا الهدف الضخم إيمانا منه بأنه عمل مصيرى يحقق بروز شخصية الأمة وقيام قاعدتها الأساسية التي تستطيع ان تبنى علمها المهضة ومن هذا الطريق يمكن أن يصل بالامة إلى المها التي تنشىء الامم وتبنى الشموب وتدفعها في طريق التوة والحياة · كذلك كان تفكيره خلال فترة السجن ؛ فقد كان حبه لصفاعة الفكر المتصل بالصحافه كبيراً ولم يبكن من اليسير أن يتخلى هنه أو ينصرف إلى مجال آخر ·

**\$ \$** 

وفي السجن اكتسب خبرة عربضه ٠

فقد التى به شرات من المحامين والأطباء والمهندسين والعلماء والحبراء لقاءاً حرا طلبقاً لا تقيده قيود ، لقاء الصباح والظهر والمساء، كانت المفس فيه راغبة إلى ان تمتص تجربها واحداثها وتاريخها ، ومن ثم استفاد كثيرا من خبرات الناس ، واضاف إلى معلوماته الصحفيه محصولا ما كان يسطيع أن يحصل عليه في عشرات السنين ، كان يخرج إلى البحر يسطيع أن يحصل عليه في عشرات السنين ، كان يخرج إلى البحر الأحمر مع بعض الوملاء فيفرقون اقدامهم فيه وتنكشف اسما كموحيوا نا ته ومواقعه فيدرس مع بعض خبراء البحره هذه الحياة الصخمة التي يجرى تحتالماء ، كان برقب الدوالجزر ويشاهد الاحجار والاصداف و مختلف وجوه الحياة في البحر في ادق مراحلها فيرى عالما ضخما حباراً لا يقل عظمه عن عالم الأرض .

وفى السجن انفسح المجال للتأمل الصحفى، للفكر والفلسفة والدراسه فى محيط المجتمع والأسره وفى محيط العمل نفسه ، وفى مطالمة هذا السكون الضخم الذى كانت الحياة الزدحمه فى المدينة لا تمطى الفرسة لتأمله . .

كان الكون مكشوفا امامه ، • طريا ، هذه الصحراء الدريضة برمالها ، وهذه الشمس تبزغ وتفيب والليل بوحشته ، والسهاء بنجومها ، والحراء بمواصفه ونسجاته ، والصيف بقيظه والشتاء ببرده ... والامطار تندفع والنيوم تجيء والسحب تذهب ...

هذا السكون كله كان يطالمه بوضوح فلا حجب تحجبه عنه ، لا عمارات ولا شوارع ضبفه ، ولا مشاغل ... كان بميش مع عظمة الله في السكون ؛ يقتات من هذا الجمال وبرى رهبة الطبيعة في مختلف صورها وفنونها .

وتكونت صداقات حية عاشت وامتدت فها بعد ، منذ قامت في ظلال الأحساس بالظلم الاجهامي ، والتطلع إلى الحربه وترقب ساءة الخلاص. ولعله لو سئل اليوم عن أثر هذه التجربة في نفسه لقال دون تردد اليقظة والحذر والعمل الواضح » ؟ « فالحربه » هي أغلى ماعلك الإنسان ولا يعرف مدى قيمتها إلا من فقدها . .

كان مسجونا إلى غير حد محدود ولا يوم موعود ؛ ولذلك كان يتطلع في كل ساعة إلى الخروج ، كانت كل كامة في صحيفة أو على لسان أو مظهر من الظاهر علا القلب أحساساً بالشوق ..

وامتدت أيام الاعتقال مليئة بالوحشه إلى الحياة نفسها فلما عاد إليها اضطربت اعصابه ولم يسكن في مقدوره أن عارسها ممارسة صالحة إلا بمد وقت غير قليل.

لمل مرد ذلك إلى أن انقطاع الإنسان عن أمر من الأمور من شأنه أن يفقده حاستة ، ومن ثم تحتاج الى وقت ماحتى يمود مرة أخرى إلى ممارسته على النحو الطبيعي .

هى أربمة عشر شهراً قضاها أصيراً بين صحراء هاكستب وصحراء الطور ، كانت قاسية على النفس التي ألفت الحرية والحذيها كانت هزة نفسية ردت إلى الروح احساساً صادقا بقيمةالذات واناحت الفرسة للنفس البحث عن الغد، وعن السبيل الذي يسلكه الكانب حتى يحتفظ بحربته ويؤدى واجبه كصاحب قلم في مجاله الصحيح دون أن يمق فطرته .

كان الأسر - قبل الثورة - شرفا لاشك فيه : كانت مقاومة المهد الفابر صفحة فخار ، كانت هذه الأفلام التي وضع أصحابها وراء الأسوار تحمل الممول لتحطم ذلك المهد وتقرب مفربه وتلحن نفات السحر للفجر الوليد ، فجر الثورة واليقطة في مجال الحرية وشرف الكلمة ،

ولـكن هلكان الاسر شراً كله ، أو ظلاما كله ، أو كان ها والما والما كله ، أو كان ها والما و

أنها أربعائة من الأيام المجاف الفلاظ • ومن الليالي النابغية الالمية، للكم كان يقبل الليل مؤلما قاسيا • فياضا بالأحزان • يدمق الهموم ويجدد الألام ، وبوقد اللهب في القلب الحزين •

ويطول الليل وصاحبنا ساهر قلق أرق · يجدُّ أحزانه وذكرياته وآماله · ·

ويتقلب فيرى نفسه قد جاوز الثلاثين وأوغل فى المقد الرابع ، أنه يصحر فجأة على هذه الحقيقة الرهيبة ، فيرى أنه عاش أعواما صماء كأنما هاشها فى قبو مظلم تحت الأرض •

ابن الأفراح والاماني • أبن المتع والرغبات

وبسأل نفسه لماذا طلق هذه الحياة وجفاها • • ولماذا لم يأخذ منها بالحظ الأوفى •

لمـــادا عاش على الـكتب والاوراق في داخل النرف المناقه و تحت أضواء المصابيح والدنيازهرة مشرقة، متفتحة الابواب، لماذالا يعب منها ما يشاء، ترى هل حال دون ذلك طبيعته المنطوية •

كان يرى في أحلامة أنه يحاول أن يدرك القطار فيتمثر في السير ويظن أن في أفدامه مايرهقه ، فلا يصل إلا بمض أن ينادر الرسيف .

وقال المنجمون له أنه سيخرج من سجنه عندما يتناقص القمر ؟ فهو لذلك يرقب القمر منذ يخرج هلالا حتى يملو في كيد الساء فيصير بدراً. فإذا بداً يتناقص أخذ يملل نفسه بالاماني ويمد الأيام وعاش على هذا الوهم ثلاثة عشر قراً ٠٠ لايني ينتظر القمر ٬ ويرفع رأسه إلى الساء كل لئيلة . وكل صباح حتى يتناقص القمر ويتناقص معه العمر ن ويتساءل متى يفتح الباب !

كل يوم في هذاالمام أشبه يمثيله في المام الفائت ، الصور هي هي بمينها و أسلاك شائكة . وحراس و وسحراء واسمه . وتلال من الرمال . وقطارات تقبل وتمضى و وطائرات تحلق في الفضاء وتأز ازبرا .

وهناك على شاطىء البحر: البحر الأحر؛ معرض من النواقع والمحار؛ حيث تشاهد صنوفا من الأسماك، الماء النمير يتفجرمن الصخر الجبل الاشم: جبل موسى يشرف على الصحراء فى جسلال! كان من أحب مايحرص عليه أن يرى «نوية» رفع العلم فى الصباح والمساء!

كنان يرقب لحظه الشروق ولحظة الغروب في يقظه حتى لا يفوته المنظر الشائق و تلك الوسيق الدافقه بالدزم والآمل التي تتابع رفع العلم وطيه و م ثم يظل طيله اليوم يرقبه وهو يرف فوق ساريته في رضا وبشر .

لم يكن يعرف كيف يفسر هذا الشمور حين تهفو النفس في حنين للتطلع إلى العلم وهو يخفق .

كم هو جميل « علم » بلادنا ، نلقاه في غربة الامتقال ، وغمرة القيد فنذكر مصرونحبها . .

نواه فی الصحراء الجرداء · · ذات الرمال الصفراء فنذ کر صفحة الوادی ومروجه الخضراء · ·

نامح صفيحته وهي تداعب الهواء فتفيض النفس بالجلال والاخلاص والولاء . • الموطن.

أنها الحياة على حدود الصحراء حيث تصفر الريح وتموى · والجو يتقلب قيثير الرمال ·

أنها الأيام العلويله التي تتملق فيها القلوب بالامال المكذوبه التي تتردد كل يوم .

كان أجدر بالنفس أن تسكن إلى الاقامه وترضخ إلى القضاء.

أنها سياحة طويلة فى عالم الفكر تشمل الماضى كله وتطوف به وتنتقل بين مماحله المختلفه وهى ف خلال عرضها تأخذسبيل النقدالصريح للاخطاء -

ثم تجرى النفس وراء النيب وتتطلع إلى الجهول وتجد الخرافة مكانا فى النفس الصنيفه ، لمل السجن أثره فى قبولها للاوهام التى كانت ترفضها فى عالم الحريه .

وهنا تبدو « الحريه » فاليه لاشيء يصل إلى روعتها وجلالها .

أنها فى نظره هى الحياة واعز مافى الحياة ، ايه قيمة لأعظم متاع دول هذه الحريه التى عنح الإنسان حقه فى أن يأخذ ويدع ، ويذهب هنا وهناك دول أن يجد هذه السدود والاسوار والاسلاك تحده وتحصره فى مسكانه وتبدو الدنيا المحرومه من وراء الاسوار حلوة رائمه ، كاعا قدخلت من المتاعب والمشاق و ولقد يدفع المره فى سبيل الوصول اليها اعز ما علك دون أن يزعجه ذلك أو يراه غاليا ٠٠

ولقد عمر الأيام ، والنفس قد سكنت إلى القيد ، ثم لا تلبث أن تثور

( م — ۸ مصابیع )

المواصف في اعماقها · وينتابها الصيق والجزع والشوق إلى الأحية الذين قطع البماد دومهم .

وفى السجن تنصقل النفس من اوهام الحياة وأطاعها وتبدو وهي تحلق في أفاق عليا وتقطاع إلى عمل كبير، قريبه إلى الله . واغبة في الدعاء والابتهال .

ليس أقسى مرض أيام الاعياد والمواسم حبث يذكر الرء أهسله وابنائه ، وعندما كانت أسوات التكبير تأتى من بميد ، كانت النفس تنصت في شوق وحنان .

ومن وراء الاسوار تتكشف النفوس على حقيقها · وتخلع اثواب التكلف والرياء التي تغمر حياتنا ·

لقد كانت الحياة تافية لديه ، فإذا هي تبدو من وراء الأسوارغاليه .

أنه يمقتد موقنا أن هذه الحنة قد القت خبرة إليه وتجربة ، هي ذخيرة الممركله ، أنها قد كشفت أمامه حقيقة الناس، وأزاحت ستاراً كان سفيقا أمام عينية ، فمرف من الدنيا ما كان يجهل ، عرف كيف تنكرله الناس وقت الشده ، وقد خلموا أثواب أوهامهم وأكاذبهم .

لمله مما لا يتفق لكثيرين من الكتاب أن يستهل أحدهم حياته السفكرية بالسفر إلى الحجاز، ولكن هذا أريد أن يبدأ حيانه الصحفية بأن يذهب في رحلة إلى أرض الله . وكانت هذه هي الرة الأولى التي يعبر فيها البحر من بلادنا إلى جزيرة العرب حيث التقي بعدد كبير من رجالات العالم الإسلامي في هذه الفترة التي يتجمع فيها الوفود من كل مكان وبتاح لها أن تتدارس قضاياها وتبحث مشاكلها ، كان أهم ما يشغل العالم في هذه الفترة : قضية فلسطين ؛ كان المسلمون في جميع أنحاء العالم يشفقون من توسع الخطر الصهبوني في هذا الجزء الحساس من العالم الإسلامي ، ولكن المشاعر كلها كانت حاسات كلامية ، ولم يكن من بينها شي، عملي ...

لقد التقى بأعضاء وقد فلسطين وتحدث ممهم طويلا ودرس قضية فلسطين وعاش ممهم أحلامهم ، وسمع ما دار بيهم وبين الملك عبد العزيز آل سمود وما دار بيهم وبين زهماء العرب والعالم الإسلامي ...

وما زال قلبه يخفق كلما مرت ذكريات هذه الرحلة إلى الله، وما زال يذكر كيف كان القلب موزها بين توديع مصر الحبيبة واستقبال البحر الأحر الذى كان يوما ما بحيرة عربية · وكان التفسكير منصرةا إلى الأيام المقبلة التى سيقضيها فى ضيافة الله عند بيته الهرم ، وفى أرض النبوة بالمدينة المغورة بأنوار الرسول .

وكان الحديث يسرى سريان النور في الظلماء . وتنسكشف الصيعر اء مشرقة تستيقظ على ضوء الشمس من تومها لتحمل هؤلاء الذاهبين تحيات التوديم .

صحراء فسيحة الأرجاء . وجبال جرداء · ورمال سفراء · هذه أرض الوطن العزيز المهجورة · ما أحقنابها نستغلما وننقب عما في جوفها من كنوز .

الساعة الماشرة عاما · أشرقت السويس ، هذه البلاة الطيبة الفالية التي لا نبرح مقيمة آثارها في قلب كل مصرى وذاكرته · لأن بها التناة والقناة شريان الحياة في قلب المالم الإسلامي كله · هي رمز حريتنا وسيادتنا · ويحن الذين بنيناها ويحن أحق الناس بها حراسة وحماية ودفاط واستفلالا .

تمهل القطار وهو بدخلها إجلالاً لهذا الخاطر الذي يستظهره القلب حين تقع المين على القناة ، ها هي بورتوفيق تبدو ، وعلى ثبج الماء تلوح « كنديلا » ، الباخرة ، ممدة بجهزة ، كأنها الحسناء تستقبل يوم عرسها ، وبركب الصحب الباخرة ، وفي قلومهم شوق وحنين إلى بيت الله ،

خفق القلب حين وقع البصر على الباخرة الرابضة في الميناء التنقله وسحبه باسم الله وبركة إلى أقدس مطاف ·

والله يملم أنه لا الأهل ولا الدنيا كانت فى القلوب ساعة أن هات طلائمها . إنه كان أمر واحد . هو الشوق إلى الـكمبة والقربة إلى الله ، والحج إلى بيت الله والسير حيث سار النبى الحبيب .

ركب الباخرة باسم الله · ثم تحركت على بركة الله ، بمد أن دوى . نفيرها دوى الوداع . هذا اللموى الذي يهز القاوب ويبعث الدمع في المساتق

وتلاقت الميون والوجوه في شوق وحزن ، وأمل ورجاء ، الدعاء يرتفع من القلوب والألسنة إلى الله أن يميد الغائب ·

وما أن تقحرك الباخرة حتى ينتقل كل إلى مخدعه يناجى جاره أو يحدث صديقه ، وما أحلى حديث الناس فى بدأ الاغتراب وهم على صدر البحر .

هذا هو البحر الأحر ، وها هي معالم السويس تختفي مسرعة ، وها هي فوق ثبج الماء ، والباخرة تمخر هذا العباب هادئة ناهمة ، مطمئنة وادعة .

البحر جميل . لونه أزرق قائم . أصبحنا مبكرين ، صلينا وجلسنة نستمم إلى مناسك الحج من إمام صالح ، افترش ركباب الدرجة الثالثة أرض المركب وطرقاتها . مصاعدها ومهابطها . وهم راضون ناهمون ، البحر اللحى قد انبسطت رقمته ، ونحن كدود على عود .

\* \* \*

اليوم يوم الوصول · وهذه جبال الجزيرة المربية تبدو على الأفق البهيد فتهال لها الوجوه · وتخفق القلوب · ويرداد الحنين إلى البقاع المقدسة . بل وتذرف الدموع · والنساء يزغردن والسكل يتأهب للنزول ·

وتتراءي في الأفق « جدة » على البعد ثم تقترب حتى تظهر مبانيها ومراسيها والبواخر الراسية عندها .

ونتزل جدة فلا نقيم فيها إلا القليل من الوقت ، ثم نقصد إلى مكمة الحرام مشوقين فرحين مقام فيها إلا القليل من الوقت ، ثم نقصد إلى مكمة الحرام مشوقين فرحين مقام فين الجرداء ، ونحن في طريقنا إلى مكمة المدر. قاليل يمد أطرافه على الجبال الجرداء ، ونحن في طريقنا إلى مكمة المبرق عليها نور النبوة ، مهلاين نستمع إلى تاريخ الأماكن الفيح التي أشرق عليها انول النبوة ، والتي بني جها إبراهيم عليه السلام السكمية المعظمة التي يتجه الناس إليها ، في مشارق الأرض ومفاربها ، في كل صلاة ، إعلانا بأنها المنار الأول للسلام ، والجامعة السكبرى التي تربط بين جناحي الدنيا .

وعلى أبواب مكة وقفنا وقفنا نستلهم جلال الذكرى ، وجلال المسكان انستشمر الهدى والمزم على أداء فريسة الحج ، وفي (الشميسي) الحديبية وقفنا مرة أخرى نذكر تاريخ هذا المسكان الذي صد فيه أهل مسكة رسول الله وصحابته عن دخول مكة ، وقد جاءوها ممتمرين لا يقصدون إلا البيت الحرام ، ثم عقد بيهم أول عقد اعترف فيه المشركون بقوة المسلمين وغزة الإسلام وفيه بايم الرسول بيمة الرضوان حين تفيد عن خشى الرسول وصحبه أن يكون قد أسانه سوء ،

ووقفنا نستأذن دخول حرم مكة · هكذا وتحت جناح الليل كانت المانى تبرق وتلمم ، كالضوء اللماع . ونحن نذكر مدى ما حفرته الحديبية وغزوة فتح مكة في تاريخ الإسلام ·

وانتهى بنا السير الى ذى طوى فنرلنا وَرَكَنا بمض الأخوة يتقدمون إلى مكة . وبتنا بدى طوى كما فمل الرسول · وما هجمنا إلا قليلا لأن الشوق إلى البيت الحرام كان غلاباً ·

وذهبنا إلى بثرذى «طوى» فأعتسلنا ، وصلينا الصبح قبل الأسفار -ثم أهددنا انفسنا لدخول مكة حين نزلنا نسمى مهللين مكبرين

كانت القلوب تخفق لجلال الموقف، ورهبة المنظر، وكانت الميون تدمع . وبدأنا نطوف في خشوع، وقد تمرى الرأس وحسر الدراع، فلما حاذينا الحجر الأسود كبرنا ونوينا طواف القدوم، ورملنا في الأشواط الثلائة ثم مشينا في الأربمة الأخرى ، صلينا عند مقام إراهيم وشرينا

من زمزم · وخرجنا من باب الصفا نسمى بين الصفا والمروه ، والمطوف يلقننا دعاء الطواف والسمى بالمته التقليدية فيضمف من رهبسة الموقف ويخفف جلال السمى في النفوس .

ولما انتهينا من الأشواط السبمة حلقنا وقصرنا وبذلك تحللنا ، تحلل المتمة إلى يوم التروية .

ثم أوبنا إلى دارنا نستريح ، ولسكن القلوب كانت يقظى لم يصبها تمب ولا كلال ، لأن قوة الله تعمل فيها ، فلم نشعر بجهد ، أين محن من الجهد والتمب ، هذا هو الصفا الذي سعد عليه محمد ينادى قبائل مكة فإذا اجتمعوا إليه قال لهم : ياقوم : لو أنهى أخبرته كم ان خيلا بسفح هذا الوادى تجرى ! أكنتم مصدق ، قالوا : ما عهدنا عليك كذبا قط ! قال : أنى رسول الله إليكم بين بدى عذاب شديد .

أهــــذه هي الـكمبة المظمة التي كان المسلمون في أول أمرهم لا يستطيمون الصلاة هندها خوفا من بطش قريش . والتي صلى إليها رسول الله بالسلمين بمد أن أسلم عمر !

أهذا هو الحجر الأشود الذى قبلة رسول الله والذى قال له عمر: إنى أعلم أنك حجر لاتضر ولا تنفع • ووالله لولا إنى رأيت رسول الله يقبلكما قبلتك .

\* \*

ها نحن بمكة · الله أكبر ···

أنحن فى مكة حقا. فى رحاب القدس والطهر ومعنا شيخنا الحبيب . هيس لنا إلا أن نطوف بالكمبة وترى مختلف الأجناس والألوان تطوف السكمبة . سود وبيض وحمر ، ورجال ونساء . شمور سوداء وحمراء . هنود وأندوس وسودان ومفاربة وتجديون ويمانيون .

هذه زوزم ترتوی من مائهـا ونعب کما نشاه · کایا دخلنا الحرم وخرجنا منه .

. .

الحرم في النروب · بدأت الشمس تنعسر عن فناء الحرم الواسم الشاسع ، بدأ ظل الجبال المالية . وجبل أبي قبيس الشامخ ، يكسو المسجد حلة من الجال على ما به من جلال .

ها نحن نطوف بالكمية حينا . ونطوف بالناس حينا آخر · فنلتق هناك ببركات السهاء ودعوات الخير والإيمان · ثم نلتقى بالأخوة من السلمين من مشارق الأرض ومنارجا ·

أما أخونا التركى الذى لقيناه فهو لا يعرف من العربية إلا القليل . ولا يتــكلمما .

تأهبنا للذهاب إلى منى ٠ ولبسنا ملابس الإحرام . وبدأنا التلبية

بعد الصلاة · تحركت العربة ونحن نابى ، حتى وصلنا ﴿ مَنَى ۗ قَبِلَ الظَّهُرِ ۗ هناك آوينا إلى منازل « منى » نستريح ·

وفى المساء ذهبنا إلى مسجد «الخيف» فصلينا الفربوالمشاء ، الجبال تحيط بمنى من كل جانب وبجوار خيامنا وقرببا من المقبة الـكبرى مذبح إساميل ، والمسافة بين مكة ومنى سبعة كيلو مترات قطعها البعض مشيا على الأقدام .

. .

أصبح يوم عرفة فبكرنا إلى مسجد «الحيف» نصلى الصبح . ثم ركبنا السيارة إلى سفح عرفات باسم الله وعلى بركة الله فوسلناها قبيل الظهر ، حيث هرعنا توا إلى مسجد « نمرة » .

ما هذا السفح المريض المتد الذي لا يحده الطرف وقد امتلاً بخيام الحجاج من مختلف أقطار الأرض جاءوا ملبين مكيرين ، إلى عرفات .

أى جلال . في سفح واحد هذه الألوف المؤلفة ، ندعو الله في ضراعة . ذلة وافتقار .

ها هى نسمات الأصيل برسلما الله تمالى لتخفف لفح الشمس عن حجيجه ، الذين هرعوا إلى الجبل يتسلقونه ويدعون رسم تصرعا وخفية . ومضت الععوات ترتفع في حرقة وضراعة ، وفي جلال وخشوع ، وانهمات الدموع وارتفع النحيب .

مرنا إلى الجبل فصعدنا الصخرات السكبار التي كان يصعدها رسول الله ندعو في حرنة الشوق إلى المغرة ولهفة الظامىء إلى القبول مثم تنطوى صفحة النهار وتغيب الشمس ويتوارى قرصها وراء الجبال، وما نزال ندعو إلى أن يمد الليل رواقه فينتشر الظلام ثم نفيض من حيث أفاض الناس.

ها هو الفوج الزاخر ينصرف فى رعاية الله إلى الزدلفة حيث صلينا وعنا وفى سبيحة الحيس اليوم الأول للتشريق ( ١٠ ذى الحجة ) محونا مبكرين حيث صلينا فى مسجد الشمر الحرام وجمنا الجرات ثم عدنا إلى منى لنقضى بها الجممة والسبت .

ورسينا جمرة المقبة الـكبرى بمد وصولنا · ووقفنا هناك هنيمة نقطام يمنة ويسرة ، لنرى بمين الخيال مكان البيمة السبمينية التي بابع رسول الله أهل يثرب والأوس والخزرج وممه عمه المباس ، تلك التي كانت كوة النور في الهجرة الـكبرى ·

ندم؟ عدنا يوم العيد إلى مكة فطفنا طواف الإفاضة وسعينا ثم قصرنا وحلقنا وتحللنا تحللا أصفراً ، وبذلك تمت مناسك الحج .

هذا جبل أبى قبيس ، صمدناه فى الصباح الباكر حتى وصلنا قته وأشرفنا منه على مكة ٠٠ وقفنا فى المكان الذى أذن فيه بلال عند ما شرع الأذان لأول مرة

وهذا حراء؟ قصدتاه صبيحة يوم مشرق مشمس ، طيب الهواء ، خفيف النسيم ، ظلمنا نصمد فيه ساعة كاملة أجهدت منا القوى ، وكان أسرعنا صموداً أخفنا جسما ، ثم دلفنا إلى الفار الذى اتخذه رسول الله الممادة يتحنث فيه الليالى ذوات المدد ، ويتمبد فيه شهر رمضان على بمض الروايات .

أى جلال فى هذا المسكان. فى هذا النار. حيث كان الرسول يتسبد عند ما هبط عليه جبريل بآى الذكر الحسكم فنزل رسول الله ترتمد فرائسه حتى بلغ منزله ، يقول لزوجه خديجة. زملونى . . زملونى .

\* \* \*

امل مما يذكره الإنسان دهشا معجبا إن أول ما يصافحك وأنت تدخل الجزيرة العربية الجبال الجرداء والرمال التناثرة . وهي أشد ما تكون إحاطة بمكة والمدنية فإذا ما دافت إلى قلب هذه الجبال المكية لقيت البيت بجلاله وبهائه . وإذا ما دافت إلى قلب الجبال الدنية لتيت محجد الرسول بجماله وإشراقه ..

القلب خافق لا يسكن . . يتقلب من وداع إلى استقبال ، ما يمرف كيف نجف دموع الوداع حتى مهطل دموع اللقاء ...

ها نحن في مساء الإثنين ٢١ ذي الحبجة تودع بيت الله الحرام ونطوف السكمية طواف الوداع .

القلب عزون والنفس تائمة • منذ حم الفراق ، أنودع مسكة ، ونودع هذا للبيت • ولقداً حبيناه وألفناه . هذا الببت الذي ما وقفنا تجاهه مرة إلا وانصرف عن النفس كل أمر من أمور الدنيا .

هذه هي الكمية نودهما والقلب خافق والنفس تأن أنات الريض الذي ذاق برد الشفاء لحظة •

أى وحشة تملأ النفس في هذا المبيل وتحن نودع البيت الحرام؟ النموع. تهملل . وها نحن نتراجم إلى الوراء ، مودعين لا ندرى متى نمود ·

وتمضى بنا السيارة ونحن نودع حوائط المسجد الحرام فحوائط مكة · حزانى آسفين ·

4 . .

الطريق بين جدة والمدينة طريق طويل ، أنه حوالى الحمسمائة كيلو . تقطمه السيارات في يومين كاملين ، مع استراحات قصيرة في الطريق ويبيت الزوار عادة في « رابغ » يأ كلون سمك البحر الأحمر ويشر بون من ماء الآبار والأمطار .

أنجهت المربة شطر يثرب الحبيبة ، أى طيبة الجميلة ، التي يحمل ثراها أعرق جدث وأطهر جسد . فنصلها قريب الأصيل .

هنا الهجرة ، في هذا الطريق تَمثلَة في الليل والنهاد . في الجبال والوديان - في طريق الساحل وفي طريق نهامة . في البرد والحر ، بأجلي بيان -

يبدأ الطريق فبساحل البحر الأحر وقتا غير قليل . ثم يباعده إلى بطن الوادى . ثم تظهر سلاسل الجبال قريب يثرب . وتبدو المدنية عآذن مسجدها العظيم وفيه قبة الرسول على بمد ساعة تقريبا منها فبمال المسافرون لأنهم سيسيرون حيث سار رسول الله ويصلون حيث سلى . ويون مواقع بيونه وغزواته ووقائمه ، ويفرح هؤلاء وهؤلاء جيما لأن أرواحهم ستقصل عن قرب بروح النبى .

ونزلنا فى باب المدينة من المربة ، ندخلما سميا تأدبا مع ساكمها ، وقديما قال الشاهر :

وإذا المطى بنا بلنن محمداً فظهورهن على الرجال حرام هذه هي المدينة يكسوها نور وجمال .

وكان مساء ،وفي الصباح الباكر أسرهنا إلىالحرم النبوي عتم الطرف جذا الجلال الذي يجثم في ذكريات هذا المسجد وفي محراء .

هذه هي حدود المسجد القديم، تكشف عنها الأعمدة اللولة، هذه الروصة الشريفة بين القبر والمنبر تراها دائمًا ورحمة هذا المنبر المثاني المسنوع من المرمر الفاخر والمطمم بالذهب الخالص. وهــــــذا ستار القبر الشريف.

هنا تضجم جنوب محمد وأبو بكر وهمر ٠٠ بمدأن جاهدت وناضلت وهذا القبر موضع حجرة عائشة ، وفي هذا المحراب قتل عمر وهو يصلي الصبح فلسا بطمنة من ابن ملجم ٠٠

وأمام هذا المسجد كانت تركز الرابة حتى يصلى الفزاة ومخرجون •

\* \* \*

أيام المدينة طيبة ، وليالمها شمر وجمال .

هنا نتجلی روائع الذكریات و آهذه حقا منازل الوحی و جبریل رواح بها غداء ، هنا كان مجلس النبی ومن حوله صحابته ، هنا كان مجلس عمر یكوم المال ویبیت عنده ثم یقسمه فی الصباح . وهنا كان مجلس سمید بن المسیب فلا یترك مكانه الذی متمكف فیه مهما كان الأمر و یخلی المسجد للولید فلا یخرج منه و ای ور بی كل هذا كان هنا و ا

الركب سائر إلى جبل أحد ... ليقف حيث وقف جند المسلمين هناك نظرل فنرى « أحداً » جائم ، وقد كساه مرور الرمني رهبة . يخفق القلب حين يقع البصر عليه وفي ساحته وفي ثراه وعلى مرأى منسه كانت موقمة أحد .

وهذا جبل الرماة الذي أوقف الذي عليه الرماة وعلى رأسهم عبد الله الى جبير وأمرهم ألا يتحركوا وإن رأوا الحاربين يتخطفهم الطير .

وهذا جبل مينين حيت قتل «حزة» . وهذا مكانه الذي سلى فيه النبي على سبمين شهيدا . وهو لا يبرح . وهنا قريب من مكان النزاة قتل مصمب أول سفير في الإسلام قدم المدينة ودعا إلى الله .

ومضينا حيث مسجد قباء الذى صلى النبى فيه أول دخوله يثرب. وهذا مسجد القباتين . وهذا مسجد الجمة ، وهذا مسجد الفتح وهذه مواقع الخندق وآثار بهى النضير .

وهذا هو المقيق · وهذه بسائين المدينة في طريق قباء . وهذا بئر الخاتم ، وقبر محمد بن عبد الله النفس الزكية · وهــذا مسجد الراية وجبل سلم ·

وفي سفح ﴿ أحد ﴾ رأينا قبور الشهداء

هذا بقيع الغرق: قبور مكشوفة لا ستر لها ولاعلامة يتمرف بها الناس. إلى القبور . إنما هي رسوم على سطح الأرض متشابهة · يقودنا إليها المزورون • فيقولون هذا قبر فلان وهذا قبر فلان ؛ هنا عثمان بن مظاون وفي أحضانه ابراهيم بن رسول الله •

وهنا أبي سميد الخدرى · وهذا تبر نافع شيخ القراء · وهنا ممات الرسول: عانسكة وسفية وقاطمة أم البنين ، وهنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة وساحب الموطأ · وهنا عثمان . وهذه قاطمة وابنها الحسن وهذه أم كثوم ورقية وزينب ·

وهذا جمفر الصادق. وهذا محمد الباقر.

وهنا عبد الله بن جمفر الطيار قتيل مؤنّه وذى الجناحين وهنا زوجات النبى ٠٠ عائشة وزينب وسودة وحفصه وأم سلمه وميمونة وجويرية · ما أطهر ما حوبت يابقيم الفرقد .

\* \* \*

وهذه مكتبات المدينة . بها كنوز من الصحف والجلدات ، مؤلفات قديمة كتبت بأبدى علماء لهم في التاريخ والفقه والتشريع مكان . وقد جمعت على مر السنين ، وأعدت في أطر نخمة في هذه الأبنية الملاسقة للحرم المدنى وقريبة منه : أمثال مكتبة السلطان محمود وشيخ الإسلام حكت ومن هذه المحتبة الأخيرة .. ترى القبة النبوية قاعة أمامك .. ومنها ترى أماكن حجرات حفصة ومنزل عنمان الذي طمن فية ودار قضاء عمر، وقد رأينا في هذه المحتبة كتاب في الجغرافيا كان بمكتبة المهدى ابن المنصور حاول الألمان شراءه في أيام المنانيين باتني عشر أنفا من الجنبهات الذهبية .

وقد أرانا أمينها السيد ابراهيم حمدى الدينار الذي ضرب عبد الملك ابن مروان . وهو أول دينار ضرب في الإسلام من الذهب الخالص . وقد ضرب منه مدون دينار وخطه كوفي ( ٨٣ هجرية ) .

( م — ۹ مماییح )

وراً بنا عنــده بمض وريقات من تفسير عبد الله بن عباس محررة في رجب ٣١٦ بخط أحد العلماء .

\* \* \*

وداها يا بلد الرسول . ويا مجمع تاريخ الرعيل الأول . أماكن إقامة وقبور شهداء وقواعد غزوات ومساجد ركوع وتهجد ..

يا مثوى النبي والصديق والفاروق وسيد الشهداء وذى النورين .٠٠

ها هو ذا الأسيل يَكشف في سحر الصحراء الشاسمة وجمال جبال المدينة الجرداء . . ها هي طلائع المودة: جدة ثغر الحجاز .

ثم ها نحن في الزورق البخارى نقطع البحر ونبتمد رويدا رويدا عن أرض جزيرة المرب إلى الباخرة .

## يوميّات عِطارة

(على عتبة الاربعين)

•

و عند ما أصفة لك ستراه رجلا قد حل أعباء السنين فوق كتفيه فا كتمهل بها وهو ما يزال بعد فى سن الشباب ، إنه يمشى مرهقا متمها قد حل هموم الدنيا كانها ، وقد تغضن وجهه من غلبة الهم والجرى وراء الحياة الأفضل وبدا كأنما يميش فى أحلام بعيدة ، إنه لم يفرح يوما بالرغم من المسكاسب التى حصل عليها ، لأنه ما زال يتطلع إلى مزيد منها ، إنه يحس داعًا انه لا يزال فى الطريق الرملى الطويل عشى إلى غايته البعيدة . .

إنه لا يحس أبداً عا قطمه من الطريق ولا بريد أن ينظر إليه ، وإغا ينظر إلى الجزء الباق الذي ما زال بميداً لا نهاية له . لذلك فهو مهموم داعا . ضيق بالدنيا ، يحس بوقر المتاعب التي ما تزال ترهقه وهو ساتر في طريقه . إنه يحس بأن الطريق قد طال به . وإن الذين كانوا ممه أو جاءوا بمده قد وصلوا ، وإنه بمد لم يصل ، ولكنه يشفق من الوصول فما بمده غير الانحدار . . انه وإن طال به الطريق فإن كل مرحلة يقطمها لا يرتد عنها أبدا . ولذلك فهو لا يرى بأسا من أن يطول يه العاربق عمة لأنه عند ما يصل سيكون قد وصل بحق ، ويكون في كل مرحلة من مراحل حياته ما يصل بيثمة وإسالة . . »

عطارد

أيها الألم: أيها الرفيق الذي صاحبني مذ كنت طفلا ، متى تدعني وتنصرف عنى كنت رفيق صباى وكنت أظن أنك ستفارقني عند ما يرتفع السن و وتدور دورة الفلك وينقي الزمن في يدى النضار . كنت أظن أن المال حيما يملاً جيبي سيطنيء نلك الغار التي توقدها في قلمي . ولكنك مازلت رفيق رغم كل شيء ، كنت أظن أنك حليف الفقر الذي ولى . كنت أراك صادراً عن المادة . فإذا بي أراك نابما من الروح . هذا الروح الغريب الذي لم يجدمن بفهمه أو يتجاوب معه أو ينحه فيض الهناء . أن الطاقة النفسيه التي أعيش فيها تظل فارغة لا يملاً ها إلا الألم .

لست أدرى كيف تغمر نفسى قسوة الزمن وكل شيء في قبضة يدى، أنهي في الحقيقة أبحث عن شيء مجهول غامض غربب لا أدربه ...

هل هو « الحب » أم هو «المجد»، أيهماأملى الضايع ، أيهما لووجدته أمتلات حياتى وودعت الألم ، وتبخّر هذا الأحساس بالوحشة المفزعة والفراغ الهائل والألام المريرة ، والأيام المتشابهة من العمر .

كلما احسست أننى أقتربت من الأمل · وكدت أفارق الألم إذ بي أنهزم مرة أخرى وأعود إليه ·

إنه رفيق عزيز ، صاحبتي أعواما طوالا • منذ مطلع الصبا ومضيممي يتسلق الصخور • أنه ﴿ الألم ﴾ يبعث في نفسى القلق والحيرة الوحشة ، ليس فيها واحة أوظل ظليل ، ليست الموسيق ولا الآدب ولا الفلسفة ولا السيم تستطيع أن علا هذا الفراغ ، أن أجل منظر ساحر في الطبيعة ؟ في البحر ، في السماء لا يستطيع أن بهزي ، أنه علا نفسى بالألم ؛ أنني أراه إطاراً لصورة عائمية ، هل هي افتقاد الحب أم ضيمة المجد ، أن المجد ما برال يدفعني بعنف ، ويسود صحيحة على صياح روحي ونداء عاطفتي ، هل هناك قوة تستطيع أن ننبزعني من قيودي ، وتخلصني من الأعلال الثقيلة التي كباتني ، هل استطيع أن أخرج من جحرى ، من وحدي ، من صومه ي ، هل عندى من الجرأة ما عكني من تحطيم القوقمة التي أعيش فيها مع الورق والكتب والقلم لانفذ إلى حياة التحرر من القلم والورق .

لا أريد أن أقرأ قصة الحياة بل أن أقتحم نمار هذه الحياة و أريد أن أعيش القصة و لا يكفيني أن أشاهد الرواية ، وأنما أحب أن أكون أحد أبطالها الذين يتحركون على المسرح : مسرح الحياة و أننى أبحث عن حياة بحديدة بعد أن ركدت الحياة التي أعيشها وأسابها الملل والفتور و بعد أن غدت كالثوب المهلهل و أنها الحيرة تنمر أفاق نفسي بين حين وحين و وما تختني إلا تحت ضفط عوامل سير الحياة و أننى أندفع في ميدان العمل الأدبي بقوة ، أحاول أن أحدث الضجيج بالطبل ألداوي، لأغطى على الأصوات التي تنبعث من الأعماق تطالبني أن أعيش الحياة و ثم أجدني بعد الجمهد الصخم أنساءل : ما نهاية هذه الحياة وما غاينها و وهل يكنى أن يميش الإنسان في حجرات منطقة مكدسة بالأوراق والكتب والا فلام

والأحبار ، لا يصيص لها من نور · وهل يمكن أن تميش النفس هذه الحياة دون أن يساورها الملل المنيف .

أنها نفس المفكر الشاعر التي تهمّز للجمال وتفرح بالنعم الحلو وتتطلع إلى الحب .

أنها عشر سنوات الأن منذ غادرت الربف إلى القاهرة تعنيهما مكما هذه الانكمابة على الورق ..

ماعدا بعض لقطات خاطفة ، أضاءت كالشهب المارقة فى ظلام أيامى ، ثم هى تنطوى مرة أخرى ، لاعود إلى أحزانى ووحدثى والآمى ..

وتتجدد الأشواق فأعيش ثمة في الماضي ، أحاول أن أجدده ، وهل يبعث الميت ، ما أحوجني أن أدع هذه الأوراق وأن أنصرف عنها إلى المحياة . إلى اننور . هل جاء السلام إلى النفس مع العبد ؟ حقا : أحس أن نفسي قد آبت إلى شيء من الرضا والطمأنينة . وكأنما قد تبددت كل المتاعب والمخاوف .

وأصبح صباح الميد ، فيه روحانية وجلال ، وفيه افتراب من الله ، أنه يهز النفس بالدعاء والرجاء في الله ، هذه اللحظات الأولى من الصباح عند ما يكون الضياء في مولده ، وإبانه ، يهر الروح ويميدها إلى الآمال ،

الصباح الجديد بإشراقة وهدوءه ، يبعث في النفس أملا غامضا فير محدود ، أصوات المصافير تحمل من بعيد إلى اذنى لحن موسيق صوت القطار ينسق مع أصوات المصافير مقطوعة أخرى ، وهي مع الهواء الرقراق تبعث في نفسي يقظة فكرية ،

لست أدرى لماذا أطوى نفسى على دوامة من الأفكار ، أنه شيء مبهم غريب ، غريبغير واضح أو محدد ، كأنما تبلور في نفسي شمور عجيب . هذا المجد الذي أسمى إليه منذ شبابي الباكر ؛ لماذا يقحقق .

الحياة الواقعة لا محقق الصورة التي تمين في الأحلام ، المجد دائما يصارع الحب في نفس في ولكن المجد ما زال يلمب أعماق • •

. ! !

هذا القطار ، قطار الحياة ، متى يصل إلى الغاية ، وعندما يصل كم سيمكث هناك .

أنه ما يزال يجد السير منذ عشرين عاما ، وفى كل لحظة يخيل إلينا أننا قد اقتربنا ، فإذا ماترفق فى مفازة ، نظرناوحددنا النظر ، ترى هل هذا هو المكان الموعود ! •

هل هو الطريق طويل حقا على كل الناس ، أم على بعض الناس ، أم الله الم أننا كلما قطعنا من الطريق صمحلة ، ردتنا الرياح السافية صمةأخرى إلى الوراء ، فسدنا نقطع الطريق من جديد .

أنني أحيانا اضيق بالقطار والطريق • • •

جرت فى نفسى هذه الخواطر وأنا فى القطار ، است أدرى لماذا أحس بشىء من السمادة النفسية وأنا أركبه فى طريقى إلى بلدى الحبيب •

أنه حب قديم ، كان يملاً نفسى فترة من فترات الحرمان الطويل • كان القطار خلالها ينمر عاطفتى كمملاق ، كانت كل آمالى مركزه فى أن أركبه وانطلق به بميدا عن الريف • عن الحياة الضيقة إلى حياة الضياء والنور إلى القاهرة

فى الريف كنت أتطلع إلى القطار القادم من القاهرة بشغف و وأنا اتصفح الوجوه و هناك فى القرية البعيدة كنت أسمى أول الليل بضعة كيلوات أسيرها على قدى لارى القطار و كان عندى مصدر الحياة فى ركود القربة الفارقة فى الظلام ، كنت أملاً عينى منه ، كنت أحس أنه هو الحياة النابضة فى محيط الموت والصمت و الحرمان ، فلما وصلت إلى القاهرة وعشت فيها ، بقيت له فى نفسى صورة أحن إليها كلها رأيته أو ركبته و أنه يمثل فى نفسى صورة البعيدين !

وللقطار في نفسى سحر آخر ، في الأسفار الطويلة ، أنه يمطيني فترة واسمة للتأمل والتفكير والذهاب مع الأحلام كل مذهب ، وأنا أطل من نافدتي على المروج الخضراء ، وأصاحب هذه الترعة التي ولدت على ضفافها في دروط ، وعشت معها سنوات وهي عدد إلى القاهرة ، أنها حس ساعات قضيتها في نافذة القطار أتأمل وأفكر وانظر بعيدا إلى الحقول الخضراء ، وترعة الاراهمية التي مجاور طريق القطار ، والأشجار على حافتها في خلال هذه الفترة تقلبت الطبيعة فرأيت الأصيل والفروب والساء ، وكل لد ألوانه ومظهره وجاله ،

لقد وجدت في هذا الجو راحة لاعصابي المجهدة ، مناظر البلاد والطبيمة والريف ولقاء الأهل ٠٠ غير أن « القاهرة » ظلت تشدني إليها ٠٠ فقد كانت أفكاري تدور حولها ٠٠

لست أجد شيئا أجمل عندى وأنا اقطع طريقى من الهرم إلى القاهرة فى الصباح ، من منظر (النيل » ، انه اليوم أشد روعة وجمالا ، فقد لوحته حرارة الصيف • فندا أسمراً فيه شبه المائدين من الجنوب •

أنه الفيضان الذي يرتفع به إلى الذروة ، ويصبغه بهذا المون الأحمر • إنه النيل الآن في أوج سطوته وجبروته ، إنه يحمل بين يديه الخير الذي ينثره بعد قليل على أرض الكنانة فبزيدها خصبا وقوة •

أنها هديته التي يقدمها كل عام لا يتخلف عنها ، ولا يتحول • أنه علا نفسى في إهاب رجل عظم كريم يبعث الحياة حوله وينطلق من الجنوب إلى الشمال ، ينثر الخيرات في كل مكان • يمر بمراحل ومناطق وأناس وحضارات ، يرى ويسمع مثات الأقاسيص والأحاديث والرؤى •

أنه ما يزال يقطع هذا الطريق كل عام منذ الوف السنين ، قد ألف الناس والفوه ، وأحبهم وأحبوه ، فهو قريب إلى نفومهم يجدون في عبوره لذة اللقاء ولوعة الفراق • الهم يناجونه أحيانا بآلامهم وآمالهم • وكأنه (1ب) روحي تلقى إليه الهموم فيصرفها •

است أنسى ذلك اليوم ، عندما رأيت النيل لأول ممة وكانوا في بلدنا

يسمونه (البحر الكبير) ويشيرون إليه دأمًا في جلال ، ناحية المشرق ، كنت أهابه واخشاه وأربط بينهويين الشمس ، هذا الآله الشاب المندفع في طريقه ، فلما اتبح لي أن أراه وهو منطلق في أناة وجبروت والمراكب مخر عبابه والناس على سواحه ينممون به ويفيئون إلى ظله ويقيمون الحدائق ، ويزرعون الحقول ، عندما رايته خنق قلي ومضى يجلم . •

له فى الصباح سورة الحنان، وفى الأصيل سورة الجال، وفى الغروب سورة الجال، وفى الغروب سورة الحزن، إنه يملأ النفس الحفناء والأشواق وبروع ويأسر ويأخذ اللهاب و

أحببته فى كل مكان ، لأنى ولدت على شاطئه وتربيت فى أحضانه وعندما تضنينى الحياة أهرع إليه ، واقف على شاطئه وآعلاه · وأسمد بتلك الموجات المشرقة التلاحقه · وهى قادمة من الجنوب ·

أيها المام الجديد

احمل إلى قلبى ممك الهناء ، ولنفسى الماطفة ، ولمقلى الفكر ، ولروحى الأمل ، ولأعصابى الهدوء ولجيبى المال . إننى أتطلم إليك في الضياء والنور ، أحس بأنك ستحقق لى الأمانة التي انتظرت طويلا فاعط الماطفة سمادتها ، وامنح القلب حياة جديدة وافض على هذا القلم نوراً بنكشف بين السطور ليضيء الطريق .

إن هــذه الآمال التي تغمر النفس ما تزال تقطلع إلى الروح الذي ستضمها في غمرة من غمرات الهناء .

إن الزمن يطوى الممر · وسوط الأيام بدفعنا إلى الأمام دون وقف في ننظر حولنا لنرى جمال الصبح ، وهدوء الأسيل وإشراقة الفجر .

أيها المام الجسديد: امع الآلام · وأزل المتاعب وحل الأزمات واكشف عن الحب في النفوس الحزينة ، واملاً الأرواح من عطر المناء · وجدد الأيام فلا تدعما تركد. وهز النفس فلا تجملها تأسن ·

إننا نماق عليك كثير امن الآمال و العلم إليك اليوم وأنت محمل صفحة القدر

المطوية ونحن منها مشفقين آملين، يتنازعنا الخوف والشوق ، واكنا نحب فيك يد الله الرحيمة ، ونضله الدائم وعطائه المتصل

هذه اللحظات التي ينتهى فيها المام ، تكشف الذكرى عن صورة لا يمكن أن تنسى • تلك هى ذكرى مثل هذه اللحظات قبل ثلاثين عاما حيث كنت أعيش إذ ذاك في إحدى القرى في أعماق الريف • واحدة من تلك المدفونة النائية عن النيل وعن الطريق الزراعى •

هناك في غرفني الصغيرة الوحيدة ، المطلة على أكواخ الفلاحين ، كفت جالسا أكتب كامات أنفس بها عن صدرى المكروب ، تلك الآمال الحياشة الغامرة التي كانت تفيض به وأنا أنطلع إلى الأدب والقاهرة والمال .

كنت أزاول حياتي العماية في محيط ضيق جد الضيق •

أما اليوم فأنا أجلس في غرفتي أكتب هذه الكابات ولـكن أين منى غرفة عشت فيها منذ ثلاثين عاما ، يضيئها المصباح ذى اللمبة ( نمرة خمسة ) وتفمرها الكتب القليلة الضامرة ، أين هذا من أضواء الكهرباء والمكتبة الضخمة ،

ذلك الطريق الطويل الذي قطمناه في صحراء الزمن ، وهذه الأقدام الملمة على الرمال •

كان لى فيذلك الشتاء القارس حبوقلب • إنه وجه جيل · كان درة القرية

رأيت الأوراق الصفراء تتساقط اليوم من الأشجار في الحديقة الصغيرة. حقا ؛ هذه أوراق الريف الدابلة · إن الأشجار والزروع تبدو وقد علاها شحوب كالنفس الحبة ·

هذا هو الضباب الكثيف بغمر المزارع التي تقع أمام دارنا في نفس الوقت الذي امتدت فيه أغصان اللبلاب وطوقت الفرنده الواقمة أمام كتبي بصورة رائمة ، كا ما هي سقف آخر حجب السقف ، ودفع عنا الهواءالذي كان يتدفق من الطاق الواسع . •

أنه مقدم الشتاء · هذا الفصل الذي أحس فيه بالسمادة تقمر نقسي من أطرافها ، فلتصوح الأشجار ماشاءت فان في القلب ربيع يزرى بالخريف الذي تمرفه الطبيعة .

هل أقبل الشتاء . حقا • هذه هي علاماته ، ما جمل هذه الصورة مع الحب • أن الشبورة تنفذ إلى من نافذة مكتبي من وراء الأشجار •

أنها علا النفس بشمور عجيب · لست أدرى كمه أومداه · الطبيعية صورة شفافة قد هجبت الشمس · وملاًت الجسد بالرعدة الخفيفة ، وبعت كأنها الأمال التي تخفي من وراءها الحقائق التي لا تمرف مداها ·

) الم الماريح) (م ماريح)

كذلك تهتز نفسى وتفيض باحساساتها وأجلامها وأشواقها إلى عوالم لم أذهب إليها بعد ، إلى الجمهول القصى ، وأنا لا اتصور هذا المجمول إلا مغلفا في غلاف من الحب ..

أن هذا الـكون الرائع لا يمطى سرء إلا لقلب خافق ، أن هذه الأمال والأحلام والرؤى لا قيمة لها إلا تـكون أطاراً لهذه الماطفة الحلوة التي تأتى مع الشتاء ...

أننى أحس بالحاجة إلى أن انطلق · لقد اجهدنى العمر الطويل وأنا أمضية على مكتبى ، أريد أن أذهب بعيداً · أسافر وأضرب فى الأرض وأضيف تجارب جديدة إلى حياتى ونفسى ·

أنى أطلب اليوم « الأيداع » · لقد زهدت من الاجترار ·

أريد أن أكتب شيئًا جديداً ينبعث من أعماق .

أريد أن أتأمل طويلا في الحياة من حولي ثم أصورها .

أحب أن أبتدع أدبا جديدا ينبعث منه الحياة .

هذا الحجل الضخم • أننا نفتطع منه كل يوم حجراً ، أنه جبل المجد ، كل يوم نكتب كلة • أنه جهد ضخم متواسل نصبر عليه وترضاه ونسقد به وفى كل مرحلة تنظر إلى المرحلة التي بعدها • وقبل أن يتم هذا العمل نبحث عن العمل الجديد

أن عندى هذا الجبل الضخم الذى مازات اقتطع منه كل يوم حجرا • ترى متى يذهبى • متى بجىء اليوم الذى آرانى فيه أقدم للمطبمة فنا جديدا أو صملا كبيرا لم يستبقىي إليه سابق • أن قيمة الحياة تزهدنى في الممل ، وتصور لى المقاعب البذولة كأنها مراب . أن الحياة لا تعطى الغنى والمجد ألا بعد أهوال ومشقات . بعد أن يبلغ صاحبها سن الشيخوخة ، فإذا هو ذهب يستمتع بالمجد ، كانت حياته ركاما وحطاما .

أى قيمة للمال بعد أن تعاوالسن وتذهب بهجة الشباب · بل أن صاحب المال في هذا السن يبدو ضنينا فلا يسرف ولا يجرى ولا يطير . ربما تسكون الأحداث قد علمته الرزانه والبخل أيضا · وطوت من نفسه ممالم المرح الخاطف والفرح الذامر والذهاب وراء الأحلام ·

ولـكن يبدو أن هناك أحلام تظل تميش في أعماقنا طول الممر .

أننى لو سألت عن أعظم شىء أحبه لقلب: أنه « المرح » أنه الشىء الوحيد الذى ينقص حياتى · أحب أن يكون كل ما حولى ضاحكا مشرفا ، أننى أنطاع إلى الفرح العبقرى · ·

إن كل جمال يأحذ بلبه : أنه بقف هي شاطىء الحياة ليرى باقات الحسن والجمال زاهبة في ظريقها فيحس لوعة الحرمان تمتصر قلبه • • أنه يتطلع إلى الجمال ، ليكشف عن قلبه النشاوه ، وعن نفسه الركود وليندفع فى حياة متجددة ، وقفت أمس فى الساعة الواحدة صباط . أمام شرفة منزلى فى هذه البقمة الهادئة الريفية من شارع الهرم . أصنى إلى الصمت الذى إحتصن القرية .

كان الصمت يهوم ، فيبعث إلى نفسى انتقاضة خفيفه ، كان القمر يرسل أضوائه الباهته ، وهو ينحدر نحو الغرب ، والأضواء الخفيفة تبدو من بعيد كأنها آمال عزيزة تشع من قلب مظلم ، طال به أنتظار الحنان .

وبدت النخلة القربية من مكانى مسامقة أكثر مما هي على الطبيمة ومضيت أسأل نفسي ماذا ينقصها :

وكان الجواب غامضاً:

هل هو الحب . هل هو المجد . هل هو المال • •

هذه طلائع الربيع أحس بها في الآمال التي بدأت تنفتح مع براعم الرهر وما ؛ لقد كان الشتاء قاسياً عشت خلاله في ظلال من الآلام والآحزان، ضافت نفسي بالحياة وتكدست فوق كاهلي المتاعب ولم يكشف الأمل عن بصيص من النور، في كل طريق أمشى أجد الصخور والسدود. حتى كدت أفقد الأمل في طلوع الفجر وأشراقه الصباح .

لقد توقفت عن الأنتاج . لم أجد في أعماق نفسي بسمة أوأشر اقة أطالع بها الجال المبثوث في صور الكاثنات .

كان الحزن يفيض على قلمي، ويصبغ الوجود أمامي بلون حزين • • قاتم . واليوم وقد عاد الربيع ، أحس بأنهي أخلق من جديد · هذا الربيع يدير نفسي في دوامة عاصفة من المشاعر . أحس الوحدة القاتلة في معترك الحياة المضطرب ·

أن الربيع المونق ، والجمال الرائم . وفتنة السماء ، وهدوء البحر . وخربر الماء . ليست كماما إلا أطاراً لصورة ، مصورة عاطفة أو إنتصار . أحيانا تشرق النفس ، فتدق في أعاقها أنفام عذبة حنون . ثم تتحول النفس إلى الصراع والطراد مع شيء تقطاع إليه ، شيء معروف أومجمول،

ذهبت إلى الريف ، منظر الحقول والمروج الخضر ، والماء تجرى فى القنوات من أحب لوحات الطبيعة التى تغذى روحى ، وتفتح أماى آفاق الفيكر ، كان معى فى الطريق « المتنبى » ذلك العملاق ، هذا هو الريف المخنون الحابو . ما أجمله ، أنه يهدى صورة الطفولة ، حيث كنا نعيش فى (ديروط) على أطراف الحقول ، وتمضى شطراً من الليل تحت السماع نتطاع إلى نجومها ، وترى الماء وهو يجرى فى القنوات مندفها إلى الأرض الطيبة فى قوة ، .

إن في الريف ممنى السلام • بميداً عن ضجيج الحضارة المندفعة الصاخبية •

هنا نحس بأن الحياة تمضى هادئة كالماء الرقراق • ما أحب إلى من سلام النفس ما أجل أن يمضى الكاتب أيامه قانما راضيا فى ظلال شجرة وارقة • • وممه قلب يحقق • •

الأرض الخفراء أشبه بالبساط السندسي الجميل ، سنابل القمح صفراء كالذهب .

أبراج الحمام قاعة فوق البيوت •

شذى الزهور وعبير الزئبق ورائحة الأناحي بين الحقول والحدائق

عُمار الفا كمة متدلاه من أشجارها •

الناعورة ترسل صورتها والبقرة المحجبة المينين تدور وتدور، فتنقل الماء من البئر العميق ذى القرار إلى الحقل العريض • الهدوء الشامل والهواء الناعم • والأوراق الخصراء • والفروع المدلاة في الماء •

محطات المياة المنشورة في الفضاء الواسع ، ندق في سكون الليل دقاتها المنتظمة .

صوت الناى ينبهث من بعيد كأتما يأتي من فوق ربوة عالية •

وقفت فوق قناطر ديروط استميد ذكرى الأمسيات الناهمة الممطرة التي كفت أعيشها فى فجرالشباب ، يوم كانت أحلامي تضطرم بالخيال والأومام! أن منظر الغروب هناك على صفاف الإبراهيمية بذكر باحلام غالية رائعة ويثير فى النفس ذكريات الحب والحنان .

أن هذا الغروب يذكرنى باحلامى منذ عشر سنين ، حقا ، كانت رائمة قاتنة ، كانت جميلة متكبرة مزهوة إلى الحد الذى ببهر النفس • •

الليل؛ كم ساحر على قناطر دبروط • الماء يهدر وراء القناطر . فينمه ث ذلك الصوت الرهيب الجميل • والسماء الصافية توحى بالثقةوالاطمئنان • والقمر المتألق يرسل أضواءه الفضية واليوسني والمروج الخضراء تبدو من بعيد وكأنها نائمة بمدجهاد النهار الطويل •

وجلسات الفروب تحت الصفاف الجراء مع محمد صالح فوق سورتوعة الساحلية تمد من أصمد الذكريات .

ولکن متی کان قلبی معی 🕝 .

إنه كان يقفز بميدا وراء رؤى الحب والمجد •

كم هي ساحرة ديروط حين يلفها الليل •

عندما كان يتحدث عن جمال البناء . والأثاث الموفق ، في منزله الجديد · كانت أعماقه تفكر في شي آخر · : لوكان لنا أبناء لملاً و هذا المكان ، ولشنلوا هذه الحجرات . وللمبوا في هذه الحديقة . أن الصورة لم تكتمل بمد •

ما تيمة البيت الجديد الجميل بحجراته الواسمة وحديقته الصغيرة · وليس هناك أطفال ·

أما هو فكان ينظر إلى الأمور نظرة مجردة . هذه الطبيعة الجيلة وهذا الهواء ينبعث رقيقا فيملا نفسه بالرضا ، وهذا الهدوء يخيم على البيت . والسكون الغامر الحلو يمكنه من أن يفكر ويكتب . راميا مطئمنا والسكون الغامر الحلو يمكنه من أن يفكر ويكتب . لقد الفت نفسه هذا اللون من الحياة : الصمت والسلام أ لابأس من لحن موسيق ينبعث من الإذاعة ، أو أغنية حبيبة تربط الفكر بالحب . بل إنه ليحلو له أحيانا أن يجمل المذياع قريبا منه وهو يكتب ، ويسمد بهذه الأنفام تنبعث إلى نفسه وهو غارق في أفكاره .

است أدرى لماذا أحس هذه الأيام بالانطواء . كأنما بى زهد وملل لا أعرف مصدره . من المؤكد أن في أعماق شيئا غير واضح ملم تسكشفه لى نفسى ، ولسكنى أحس به غامضا كأنما هو الغام الرقيق في سماء روحى ، لقد عنيت أن أجمل الصحافة صناعتى ، وعاشت هذه الامنية في أعماق عشرة أعوام ، ثم أصبحت حقيقة منذ عشرة أعوام ، ولكنى ما زالت اليوم أرانى لم أبلغ بها ما كنت أعناه ،

لملنا نحن أسمد من أسلافنا ، فإن ما محصل عليه اليوم أكبر مما كان يحصل عليه غيرنا في مثل عمرنا . . .

ولكنى بالرغم من هذا ما زلت أرانى دون ما أنمنى · · ودون ما كان يجب أن يكون عليه منذ الشباب الباكر أشق طريقا عسيرا ، أن الانتصارات التى احرزتها إنماقد اقتطمتها من الصخر · ولقدكنت أعرف الطريق اليسير ولكنى تجنبته لأن نفسى لا ترضاه ·

كان يكنى أن يلوذ المتسلق بجناح كاتب كبير، أو يكتب القصة أو المقالة الفكمية الساخرة التي ترضى الجماهير --- ولكنى تنكبت هذا الطريق ورضيت أن أقدم «أدبى» دون شفاعة وبغير أن أعلق القارى. • •

ولمن كنت قد حرمت مكانى الحق فى الصحافة فإننى قد استطمت أن أنشر إنتاجى وأطبع أثارى واذيع مؤلفاتى • واخلق جوا خالصا بميدا عن نحيج الصحافة أو أهواء الأندية الأدبية •

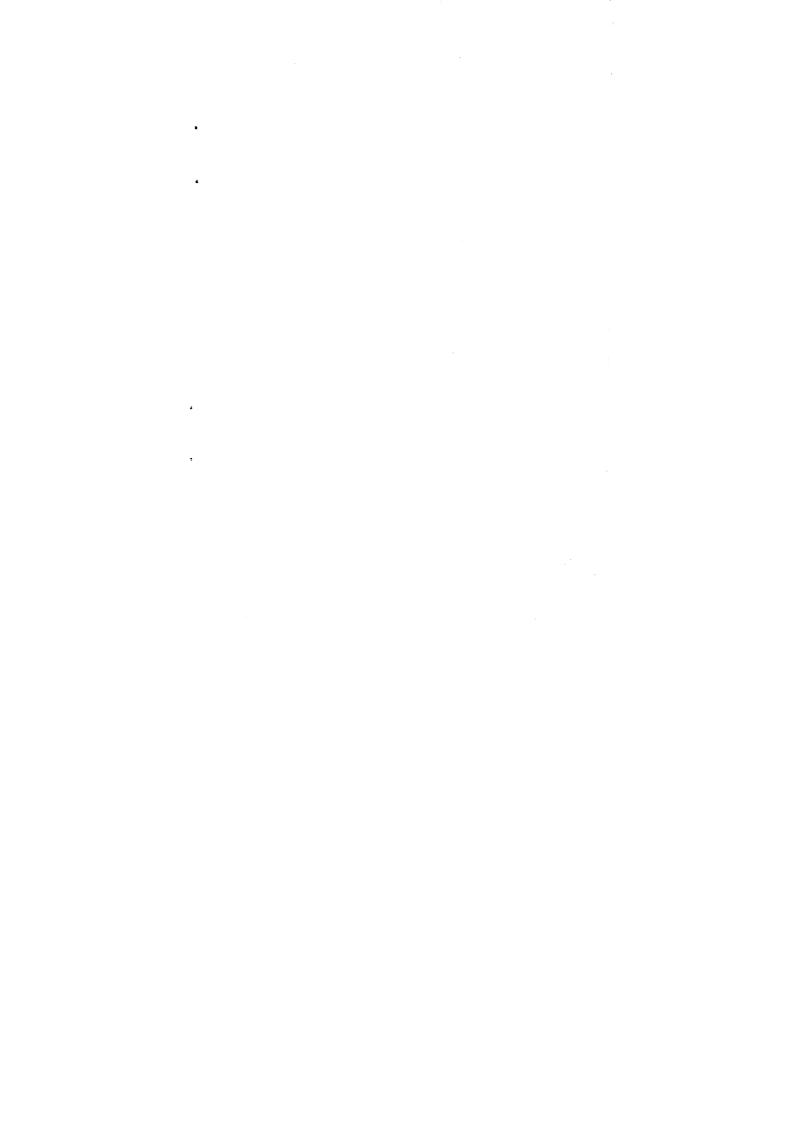

انقضت فترة الانطواء . وبدأت الشمس تشرق • والروح تخرج من شرنقتها التي نسجتها حول عواطفها مدى تسمين يوما أو تزيد •

لست أدرى لماذا تدخل الروح هذه الشرنقة كل عام في هذا الموعد، فتفتر وتتبلد وتركد وتزهد في الحياة ، وتضيق بالأضواء والمواكب والسخب والحركة . وتود لو عاشت في حجرة مقفلة الأبواب والنوافد لا يصل إليها شماع واحد من ضياء . . .

امر بهذه المرحلة كل عام ، عندما يأتى شهر ديسمبر ، بيومه القصير القمىء ، الذى لا يكاد يبدأ حتى ينطوى . هنالك تنقبض نفسى وتمر بها مرحلة من المضيق والسكابة والزهد في الحياة .

لست أدرى ، ترى هو المطر والغيوم والسحاب والأرض الوحلة والهيل البارد مصدر انقباضى . عجبا ، لقد كننت أحب المطر والسحاب الأبيض واشمر بالسمادة وأنا اتطلم إلى اليوم المطير ...

لست أدرى لماذا أضيق بالضياء النامر أو الحب الكبير - أو الاشراقة التي تنمر النفس •

مهما يكن الأم فأى حين انطوى وأدخل الشرنقة أفرأ وأطالع وأكتب واجد من الليل الطويل وسيلة للممل السكبير •

وسرعان ما ینقصف فبرایر . وتشرق الشمس؛ وتنزاح النیوم والأمطار • • وأحس بإننی استمید مشاعری وعواطنی • من شرفة نادى الفيوم ، فى صباح باكر من أيام إبريل ، أكتب هذا وأمامى السواقى تنمى ، ما أجمل هذا الصوت الداوى الذى يصل من بين الحقول الخضراء والنخيل المالية . وما زال الصباح مشبما بالنيوم ، والشمس مختفية وراء غلالة بيضاء من الضباب .

كم كنت فى حاجة إلى أن أثرك القاهرة فى رحلة جميلة فى ريفنا أجدد بها النفس بمد أن طال بى البقاء فى الماصمـــة ثلاثة شهور منذ عدت من أسوان .

هناك حيث تتكرر الصورة يوما بمديوم، ليس غير الراجع والملفات.

ومن وراء ذلك متاعب العمل الصحفى ونفسيات القائمين به . ما قيمة هذا المال الذى يحصلون عليه فى مقابل الأعمال النافعة التى ستبقى وتخلد ، سوف يحصل هؤلاء الزملاء على المال وفيرا ولكنهم لن يخلفوا مملا عظيا .

أومن بأنه لن يصح إلا الصحيح ، ولا يبقى إلا الأبقى ولن أنحرف عن رسالتى فى إيقاظ الأمة العربية ونشر أنجادنا وربطنا بماضينا العظيم مهماكان هذا اللون لا يجد الإقبال ولا يوفر الثراء.

ان يجرفني أدب الجنس ولا الوجودية ولا الأدب الأسود وسأظل

( م -- ۱۱ مصابیح )

دائًا ان الأمة العربية أجدد شخصيها وأدعو إلى المحافظة علمها حتى لا تصيع في عمار الأحداث ·

سأكشف أخطاء الأدباء في الماضي وخطط الدين يدءوننا إلى أن نفقد شخصيفنا ونتجه نحو الفرب .

سأحى الركب الصاعد المندفع إلى الأمام دائمًا من أن ينسى روابطه مع أمجاده وعظمته . باعثا إياها مجدداً لها ·

ستزول الأسماء اللامعة البراقة التي تهكتب التفاهات وتحصل على المثات من الجنبهات وستبقى الأعمال الهكريمة العاملة في صمت وهدوء ورصانة ، لا تبتني الحصول من حطام الدنيا إلا على ما يقيم الأود لتخلف العمربية والشرق آثاراً ماجدة .

يوم الخيس ، من كل أسبوع ، هذا يوم أجازتى ، وهو يوم صمود القلمة . حيت اقرأ بمض المراجع التى تمز فى دار الكتب بباب الخلق وخاصة الصحف .

إنها لرحلة شاقة مصنية ، ولـكنى أستمديها ، وأحس بأننى إنما أغرق في سبيل استخراج هذا النصوص ، وربما وجدتنى فرحا منتبطا ، وأنا أطالع هذه المجلدات من الصحف التي مضى عليها أكثر من خمسين علما ، إننى أشاهد أسحابها وأعيش ممهم ، وأشم رائحها وترابها .

هناك من النافدة أنطلع إلى القاهرة . هذا النظر الرائع الذي أود لو لم أكن مشغولا لأواجهه وأعيش معه ، واكن أين ...

وأنا أود فى هذه الساعات القليلة من التاسعة إلى الواحدة . أن أحرز ما أستطيع من النصوص . فى اليوم الذى يهجم فيه إخوانى أو يتجهون إلى خارج القاهرة فى رحلات يسمدون فيها ، أجدنى هنا فى خضم هذا الممل الذى أخذت به نفسى .. جد سعيد .

•

قابلته اليوم مصادفة ، كان قد مضى على لقائنا الأخير أعواما · فلما جلسنا نتحدث تجددت ذكرياتنا ، هدنه الذكريات التى ذهبت بميدا في أعماق الماضى ، عند ما كنت يافما · كان هو شابا جاء من القاهرة إلى غربتنا ليستميد ذكريات شبابه مها .

كنا نصفه بخفة الظل وحلاوة المبارة ، وكانت له ألاعيب وأفاكيه وطرائف وله قصص ما نتذكرها حتى نغرق في ضحك عميق متصل ·

فقد كان مفرما بأن يطلى وجهه بالفلين المحترق، حتى ببدو عبدا أسوداً، ثم يدخل إلى الضيوف كأنه خادم نوبى يسلمهم ويضاحكهم. أو يدعى أنه قد شرب خرا ويذهب في تمثيل دور السكير إلى أبعد حد. وكان له مم النساء في الريف اسلوب عجيب في الحديث يدل على خفة روحه ومرحه.

ولقد حدث مرة أن أدخل على سيدة عجوز قريبة له ، قد ضعف بصرها ، وادعى أنه أحد المحضرين . فاَرْعِيما حين أُخَذَ « يحجز » على جعض أثاثها . وبعد أن بلغ في عثيل الدور غايته كشف لها عن شخصيته .

لقد عرفته مبكراً ولمله قد حدثني عن القاهرة حدثيا طليا ، ومضى

يفتح أمام عيني أبواب الأمل والمجد · وقد انحده دليلا لي ، أكتب لهـ عن ذات نفسي ويكتب إلى ·

فلها بدأت أكتب ، كتبت الزجل ، فلما أرسلتة إليه ردنى هنه ، وكره أن أوغل فى هذا الانجاه ، ودفعنى إلى انجاه آخر . ولما أحببت أن أففز إلى القاهرة حال بينى وبينها . وأرسل إلى خطابا مطولا يقول فيه إن من لا يملك فى القاهرة قرشا لا يساوى قرشا .

هنالك بدأت أحول آنجاهى نحو العلم ، وأفهم أن الاندقاع نحو القاهرة تحت بريق الأمل خداع وضلال .

وعشت أحبة كصديق ، وأربط نفسى به كصنى ، وارتفىت قيمته عندى على القرابة وصلة الدم .

ولما صادفته بمض الظروف كان يتخذى صفيا له يسر إلى سها ، شم عاشت له فى نفسى صورة موحية لم يغيرها الزمن بل زادها نوالى الأيام قوة وجاءت أيام كنا نتصارع قبها على الرأى ونختاف .

ومع ذلك فإن حبنا ظل على قوته ونفوسنا عاشت صافية وانقطمت بنا الاسباب زمنا ، ثم التقينا فما زادنا ذلك إلا ودا وعاطفة .

ذكرت ذلك كله عند ما رأيته اليوم ، ومضيت أستمرض شريطا. طويلا من ذكرياتة . رأيت الموت هذا الأسبوع محلق حول هذا البيت عملاق ضخم، لا يستطيع أحد أن بواجهه أو بقف في وجهه، تنحني له الجباه الاعلمكن إزائه إلا السواد يلبس، والدموع تنهمر، والقلوب تضج بالألم. والضلوع انتظوى على الحزن

هذا الشاب الذى ذهب وهو فى ربق الصبا ، غرببا ، بميد عن أهله . محف موته النموض . غاز التدفئة إنساب عليه فى الليل فذهب به ،صاحبة المنزل فتحت عليه جناحه فإذا هو مسجى ؟ قد مات .

ومضت الآيام ثقيلة . ميت لم يحضر بعد ، موعده لم يعرف · ثم يعرف الموهد وترقب الطائرة المحلقة · ثم نذهب إلى المطار نستقبلها · ·

المطار فى ظلمة الليل مقبض · الطائرات تنزل وتصمد، ولها دوى كأنه نواح على ميت . القادمون من الطائرة التى تحمل الجثمان مطرقوا الرءوس · كأنهم يسيرون فى جنازة الشاب الذى حماوه من أطراف أمريكا .

وسل الجُمَان في سندوق · لأول مرة أذهب إلى المطار لأقابل جُمَانا في سندوق · لأقابل ميتا ·منذ أسابيع قلية كان مسافرا من هذا المطار نفسه يضحك ويؤكد أنه سيمود قريبا · وها هو عاد كما أكد · وبينما تمصر القلوب الآلام والأحزان هوى أبوه المريض المسجى ·

هذا الذى لم يسمع نعى ابنه شفاها ، وأن كان عاشه بين الحلم والحقيقة . كان فى غرفته البميدة يسمع أصداء الصياح والبكاء والنحيب ، واسم ابنه يتردد ، يسمع القران ، ويرى الداخلين إليه فى ملابسهم السود ، كان ببكى ولا يمسح دموعه فقد توقفت يداه عن الحركة .

قطما ، لقد أحس بالصدمة وأن لم يسمع بها صراحة .

ومات ، ذات مساء فجأة ، دون أن تدل أى علامة على قرب الموت . ومضينا نودعه ، وذهبت هذه المرة إلى القبر ، شاهدته وهو يفتح، والجُمَّان يدخل ، نم يغلق عليه ، وينفض الناس وبترك فى وحدته .

واهترت مشاعرى المنزل الأخير ، ماذا في هذه الحياة بعد ذلك التعب والعمل والنصب و إلا هذا السرداب المبنى بالحجارة البيضياء ينزل إليه على درج ، ثم يغلق عليه بعد أن يودع الأرض و وتوضع المونة وثم يقف الشيخ ليقرأ القرآن ، ويحدث الميت عن الملائكة القادمين يسألونه عن دينه وعقيدته وبلقنة ما يجيبهم به ، ثم يفرغ المكان وركب الجميع سياراتهم ويخلفونه وحده • لا أنيس ولا نور يضى • اللحدالسيق إلاالعمل الذي قدمه ...

ولكن الموت ابس في الحقيقة إلا سفر طويل، وايست الحياة إلا محطة انتظار • بمضنا ينتظر فيها قليلا • ويرك أول قطار، وبمضنا يترقب عمة، ولكنا جمعا سنرك القطار إلى المحطة الأخبرة • • •

AFF

كان ذلك منذ ثلاثين عاما . كان طفلا صغيرا في المدرسة . أنه يوم لا ينساه و لقد انطبعت ذكراه في نفسه فلا سبيل لأن يزول و لقدسافرلأول مرة مع مدرسة « أمين أفندى » إلى تل العمرانة .

ركبنا القطار من بلدنا « ديروط » إلى ديراموس ثم ركبنا الحمير متجهين شرقا حتى وصلنا إلى المدينة التي أطلقوا عليها « هيرموبوليس » حيث عاشوايوما كاملا في كهوف منحوته في الجبال هي هيئة مما بديشا هدون رسومها ويسمعون قصنها تقصة « أخناتون » الأمير المصرى الذي دعا إلى الله و و وجر طيبة و أقام هذه المملكة الضخمة التي لم تعمر طويلا و وانطوت صفحتها بعد سنوات قلائل حيث عاد الكهنة ممرة أخرى إلى الجنوب و

منذ ذلك اليوم انطبعت في نفسه صورة ضخمة وهائلة لبلاده · لماضي مصر الضخم العميق الذي عرفه من بعد وقرأ فصوله ورأى أثاره وأحبه وازدهي به مفاخراً · ·

فقد عرف أن أجدادنا الفراءين قد خلقوا روائع خلدت على الزمن • وماش أكثر من ربع قرن حتى جاء اليوم الذي أنيح له فيه أن يذهب

إلى الأفصر · ويقطع هذه المسافة الضخمة من القاهرة في أيام حلوة من ربيع عام ١٩٥٥ ·

ولقد أمضى بضع ساعات يرقب مطالع الأقصر ، كان حفيا بأن يرى هذا المنظر المجيب ، لقد عاش يحلم بزيارة السكرنك فلم تتح له الا بمد هذا الزمن ، فلما أقترب من الأقصر وقف فى نافذة القطار رغم الأعاصير والأتربة التى يحملها القطار السريم علاً ناظرة من هذا الفضاء ليرى قه من القمم سوف يقع علمها نظرة أول ما بقع ،

وصدق حدسه فقد رأى قمة الـكرنك قبل أن يصل إلى الأقصر ، فلما نرل إلى الدينة لم يجد فى واجهها صورة (طيبه)، هذه الدينة التى عاشت فرونا مهداً لحضارة عظيمة وملك ضخم • وسلطان قوى كان يتحكم فى هذه المنطقة من جنوب السودان إلى شمال الشام •

ولكنه ما كاديتجه ناحية الغرب قليلاحتى دأى منازل الفراعين وديارهم • ورأى النيل يفصل بين مدينة الأحياء ومدنية الموبى • ليلة عيد ميلادى ( الواحد والأربمين ) كنت أبيت في مرمى مطروح. أول مافتحت عيني عليه: البحر، وهو يصافح شواطىء هذه المدينة الجميلة ذات الشواطىء البيضاء الرمال.

حفقت هـــذا المام كثيرا من الأمال التي عاشت حلما في مطلع شبابي وأحست النفس لأول مرة بشيء من الراحة ولقد خف الجرى عقم و بدأت أمشى و لا أحس بالكرابيج تفرقع خلف ظهرى و كنت أنهج من قبل من سرعة الجرى و كنت لا أحسن الحياة حولى ولا اتطلع إليها و كنت أعيش باحساس عجيب و هوأنني متخاف عن الزمن الطبيعي وأن على أن أسابق الزمن و

كنت أهمل بحرارة واندفاع لا عوض شيئا بما فإننى حتى أسل في موهدى، كنت أرى الدين جاءوا بمدى يتقدموننى • كنت أرى الدين جاءوا بمدى يتقدموننى • كنت أعرف أن وسائلهم لاتسلحلى • وصمت على إلاأ سطنها • ولكنى لم أرض التخلف وانف في الطريق هازئا ساخرا •

كنت أنظر إلى الأمر فى جد وصرامة • و كنت أعامل نفسى فى قسوة • كنت أحس أننى تأخرت فى الريف عشر سنين فلا بد من مضاعفة العمل، ولكنى أحسست بمدهدا العمل أننى فعلا قدتقدمت وحققت بعض النصر •

ولـكنى حين أطمأننت لم يحملنى هذا على التوقف ، بل دفعنى إلى التعمق • رأيتى أريد أن أصنع شيئا جديد ، أحسست بأنى فى حاجة إلى التجويد • لقد كنت أسرع فى العمل لـكى أغطى المسافات الضائمة •

كنت أنظر إلى الكم • أما اليوم فإننى بدأت أنظر ألى الـكيف • كان لارتفاع السن أثره في الاناة • الرغبة في التجويد • الاتجاه إلى الممل الـكبير •

ولـكنى مع ارتفاع السن مازات أحس الحاجة إلى الانطلاق. • • أنها دعوة تلح على منذ سنوات • تطالبنى بأن أهرب • بأن أهجر مكتبتى هذه وانطلق •

تطالبنى بأن أندفع فى خصم الحياة باحثا عن الضياء الذى علا القلب. أننى منذ ثلاثة أعوام قد تجمدت حول المشاعر القدعة · كأنما أعيش على الذكريات · أننى أريد أن أوقظ الشيء الذى مات ·

لماذا لا تسكون يد الله الجانبة هي التي صرفت عني هذا الشيء الذي أنطلع إليه و لقد تمودت أن اتلقي مثل هذه الهزائم بالرضي المميق وسرعان ما يقفز إلى خاطرى الأحساس الأكيد بيد الله الجانبة التي تدفع عني دأيًا وتذود ووود

لقد تمودت أن أرقب عطاء السماء • هذا الذى يأتى على غير ميماد • فإذا ما جاء كان أقوى وانفذ وأعمق من السراب الذى نجرى وراءه • اننى أتوقعه • وأن لم يكن عمة ضوء له فى الطربق فإنه يبدو فى اعماق النفس وأن لم يبدو شبحا على الطربق •

ما أشد حاجتى في خلال هذا العمل التصل أن أكشف الأوراق من وجه روحى بمدأن غمرتها اكداس الورق، ترانى احب هذا الجوء أم أنني أهرب منه. أن هذا المجهود الذي بذلته في السنوات الأخيرة ايس له تفسير إلا أنني أحاول أن أدفن رأسي في الرمال •

أو أضم الفهاد فوق الجرح · أريد أن أنسى · أريد أن أساو · أريد أن اباعد بيني وبين الحقائق ·

أن فى أعماق نفسى صراخ عنيف • هناك دعوة ملحة تطالب باللقاء مع الإنسان الذى غيبته أحداث الزمن وراء الحجب والحواجز ··· أنه قد اختار رفيق زمانه بمد أن انتظر عشر سنوات •

ولکن مالی وماله ۰ الله نفضت یدی منه منذطویل ۰ وذهبت فی طریق آخر بمید عنه ۰

لقد أسرعت فحجبت قلبي في أتلال من الأوراق وسيأني اليوم الذي أقول فيه أن هذا الإنتاج العظيم إنماجاء نتيجة لازمة عاطفيه ولن يصدق الناس وأن أيام الشتاء تقبل ، والنمام الأبيض علا ألساء ، وبتراءي من وراء النوافذ الرجاجية البيضاء ، كأنما يخني وراءه ضياءاً ونوراً و نحن نستمجل هذا الضياء فقد طال بنا الطريق و السحراء الموحشة سنوات ، مامن كوخ أو كوه نور فرحنا بها إلا تكشفت من بعد عن سراب و متى نصل إلى الواحة و متى يشرق الفجر و متى نصل إلى الواحة و متى يشرق الفجر و متى نصل إلى الواحة و المتحدد و الفحر و متى نصل إلى الواحة و المتحدد و المتحدد و الفحد و الف

في صبيحه الميد، تشرق على النفس معانى الإحساس المشاعر الروحية الفاصرة، الفجر المضيء، كانت الله • أشراقة الصباح • خفقات قلوب الملابين، وهي ترأر مرددة اسم الله ، متجهة إليه، متطلمة إلى رحته •

هذه المشاعر الرورحية لا يمكن أن عوت أو تنتهى ، أو تنيض • مهما جرفتها الحضارة الحديثة • وحاولت أن تفطى عليها أو تقلل من جيشانها •

هذه القاوب التي تحقق بامم الله وتنجه إليه في هذه اللحظات متطلمة إلى رحمته ورضوانه • وقد انقضى رمضان منذ أمس ، وأزمع سفرا طويلا • بعد ليالى حلوة معطرة ، طمرة ، بالدعاء والسجود والذكر ، وقد طاقت مواكبة وطبولة ، وإضاءت أنواره ومصابيحه ، وغمرت البهجة امسياته ، وانطلفت مدافعة ، وقامت أفرانه ، وجرت مباهجة ، تغمر الليل كله حتى مطلع الفجر ، فإذا أشرق ، انقطمت عن الطمام والشراب ، وأمضت بومها رابضة إلى المساء حتى بضرب المدفع ، فتخلى بينها وبين مقاعها .

تلك أيام تمودمن عام إلى عام · تطهر النفس ، وتصحيح البدن ، وتحكشف للقلب عاطفة ، وللروح اشرافة ، تمطى عشرات الأمثلة في الحكمة والرحمة والسمو ، وتجدد الأعماق التي ألفت . الأوضاع الزنيبة الآسنة عاما كاملا ·

فإذا هى تتحرر من قيودها وأوضاعها وتشق طريقا طويلا ، تجرى فيه مجرى المجاهدة بمد الأنطلاق ، والقيد بمد الحربة ، وتواجه ممانى الصبر والبذل والتضحية ..

وبالأمس والساعة الثانية عشرة ، كانت شوادع القاهرة عامرة بمشرات من الناس ، أباثا وأطفالا ، ورجالا ونساء ، أمام محال الشراء ، الأحذية والملابس ، والاكسيات والأردية ، شحكة فرحة مسبشرة ، تريد أن تواجه الميد وقد قضت حاجتها لكل طفل ، الأباء - والفرحة تفمر قلوبهم ، - يخرجون ما أدخروه ، فإذا لم يكن اقترضوه ، ليرضوا انهائهم ، ويشيموا البهجة في بيوتهم ، والأمهات .

وهناك في الجانب الآخر ، بيوت عضى أيام الميد ولياليه في دموع وبكاء ، أولئك الدين حرمتهم الاقدار أبائهم ، أو عائلهم .. أو قمد بهم الفقر عن الجلباب الجديد واللمبة الصغيرة ..

وتلك هي الحياة ٠٠٠

هل يستطيع المرء أن يختار المفسه الطريق! هل يستطيع المرء أن يحقق المفسه ما يريد و ربحا كان الشيء الوحيد الذي اتطلع إليه الآن هو « تأكيد الشخصية » •

منذ أمد طويل لم أكتب فى الصحف، كتابات مستمرة متصلة ولهذا أثره فى تفطية الاسم بركام من الخمول .. ولكن هل هناك صحيفة تقبل خواطرى الجادة .. وأفكارى البعيدة عن أدب الساندويتش ..

لقد أصبحت الكتابة اليوم مجموعة من الخواطر الخفيفة المهلمهة التي لا تحمل فكرة ولا هدفا ، ولا تدفع الحياة الفكرية والإنسانية أى خطوة إلى الأمام • •

هذا التطور في الصحافة ٠٠ افف أمامه موقف الحاثر ، لا استطيع أن أكتب مثل هذه السندويتشات التي تحمل الطرائف والأهواء ، ولذلك فأنني لا أصلح لأن اجرى في هذا المجرى •

ويجب أن أخضع اليوميات لمذهبي ولا أخضع أنا لهذا المذهب •

أن عملى فى الصحافة قد انحرف بى عن الطربق الذى كان
 أن أشقه فملا والذى بدأته أولا فى صحيفه ما ثم فى « الزمان » ٠٠

۱۷۷ (م — ۱۲ مصابیح) وعيبى هو غروق عن الدعاية لنفسى · لم أنشر عن مؤلفاتى هذه ما هى أهل له · لم أخلق صدافات لهذا النشر . والكتابة النثرية الآن لا سوق لها ولا نضير · حيث غلبت عليها القصة التى أصبح كتابها نجوما · ودخلت فى كل ميادين الصحف وأصبحت لها كبانا ضخما ·

وفى غمرة المشاعل التكاثفة والصراع الضخم، حول المجدوالمال والحب حيث تتشابك المسائل ٠٠٠ فى هذه النمرة : أذكر « الموت » باشفاق عجيب! يوم يأتى فحأة ، فلا يدع لنا فرسة لأن تخلص هذه الخيوط المترابطة مع الناس أو نقطمها ...

أنه آسر جبار • يصدع له كلحى • ولا يقوى إنسان على رد ندائه • • أو تأجيله • هذا النداء الذى لا نعرف متى أبانه وأوانه • أنه سيأتى لحظة ما — يقينا — فيصرفنا عما نحن فيه وبردنا إلى حياة أخرى • •

إذن ما اتفه هذه الحياة وما انفه مطاممنا فيها ...

هى الى الروحية . . هكذا أراها الآن وأحس بها . لقد كنت أعلى أن أحبها وأهيش لها هى الى وإن كان فارق السن بيننا ليس كبيرا . . هى المرأة الأولى . . وربما الأخيرة حتى الآن التى ؛ فهمتنى جيدا ، ربما فهمتنى كافهم نفسى . هى المرأة التى آمنت بكفايتى . . وترانى على البعد مثلا : وهى التى دفعتنى إلى الأمام فى قوة ، وشجمتنى على اقتحام الحياة ، فإذا ضاقت بى الدنيا رجعت إليها ، حيث أجد عندها هذه الماطفة الثرة الصخمة . . وأحس بلهيب روحها وهى تقول لى : إلى الأمام . . وتشير باسبمها نحو القمة تدفعنى نحوها .

أنها امى ألروحية ١٠ هل استطيع أن أوفى لها بمض مالها عندى من ديون ١٠ لن أعرف قدرها الآن . فأنا فى نحرة الصراع والأغراء والجرى وراء الأوهام لا أجد السبيل إلى معرفة فضلها وأثرها .

رعا فى المستقبل أستطيع أن اصنع لها شيئا ، اسها تتابع خطوى بدقة رعا عنيت يوما أن تكون لى ، وعنت ، ولكنها فى العالم الوافع ليست لى ، لذلك فانا ارقى عن التطلع إلى مافى أبدى الذير ، يكنى أن أجدها اما روحية أو اختا كيرى ، أن قلى لايستطيع أن يؤمن بالشركه أو الميش على اطراف حياة الاخرين ، أو التطلع إلى ما يملك الناس ..

• صداقات صامتة · نجدها دائما في الترام · · نشاهد الناس حتى القد صاروا جزءاً من برنامجنا البومى ، نراهم في الصباح يقرأون الصحف وفي المساء وهم عائدون إلى البيوت · ·

هناك أفراد نحس أنهم أصدقاء لنا . دون أن نتبادل كامة واحدة ، نسمع أحديثهم ومشاكلهم . وهم يستمرضونها . زوج وزوجته . فتأة وخطيها ، أن الواحد منهم ليدخل الترام فأحس بأنبي أعرفه وأعرف من أموره - ربما - ما يجمله من يميشون معه تحت سقف واحد .

• • and the second of the second o كان الجسد محجوزا في البلد الفريب. ولكن روحي كانت تحلق بميدا، كانت الصحراء الواسمة الشاسمة تملأ الأرواح بصورة طليقة محببة . وكان الإيمان بالله يدفع عن الروح آلام الفربة .

وصهرت النربة النفوس فزادتها قدرة على فهم الحياة ومرونة على متاعمها · ومصابرة لبأسائها و آلامها ·

أحببت الصحافة من كل قلبي وضحيت كثيرا حتى حققت أملى في الدمل بها • كان ﴿ الفَكْرِ ﴾ في دمى • منذ تفتحت عيناى على الدنيا • وأنا شفوف بالورق والصحف والحار والأفلام ...

وانتقات من جو الريف الخانق و إلى جو الدينة الناعم أكان له أثره الواضح في انجاهي و فقد دفنت الأمل في نفسي طويلا و وحرصت عليه وبق في أعماقي جدوة لا تفيى و فكان إقبالي عليه أشبه بالاندفاع وأضاقت الفربة إلى نفسي نجارب عمر كامل و وعلمتني ما لم أكن أعلم وعلمتني كيف أعشق الحرية واحرص علمها بالوجدان والاعتدال والحكة وكأنما كانت الحياة محجوبة منم تكشفت لي و وتبددت في غير ما قيد ومهمها على وجهها الحق و والزاحت عن نفسي و وجداني الأوهام التي كانت تساورها و ووحداني الأوهام

. • .

ما مرت بحدائق القبة إلا وذكرت صديقنا عبد الحيد قناوى • وذكرت اللحظات الأخيرة التي قضيتها منه قبل أن يموت بأيام ··

كانت ابنته الصفرى ، التى فى سن الثالثة تقول له أنها تربد أن تذهب إلى المدرسة ، وكان وهو مريض يحس بالقلق ، كأنما يريد أن تكبر هذه الفتاة قبل أن يذهب ، وهذا خطأ الزواج التأخر ، لقد تزوج بمد سن الخسين وبات يستقبل حياة طفاته وهو قلق بود لو أن يتاح له أن يأخذها بيدها إلى الأمام ، ولكن القدر كان له بالمرساد ،

أنه كان يقرأ انها لوح القدر ويدلنا على الستقبل · ومع دلك فقد عجز عن أن يمرف مستقبل نفسه · أنها سخرية القدر · · تمطى له أسرار الناس ولا يمرف سر نفسه · ·

ماش هبد الحميد بين الـكواكب والنجوم · عنده الألوف من الـكتب والجلات عن هذا العلم · كان غارقا بينها يربد أن يخرج منها علما ·· ولـكن القدر كـان وحده أكبر من الـكواكب وأسرارها

وذكرت .. في مجال الموت على أحمد ٠٠٠ الذي عملت معه في بنك مصر أياما ٠٠٠ هل أذكر خيره ١٠٠ أم شره ، لقد كنت أبغض فيه كبريائه

وأحب جرآنه · · لقد اعطانى يوما مبلغا من المـــال من حرانة البنك دون إيصال لادفمها في ملمة المت بي · · ·

وأذكر أعصابه ومتاعبه وكيف ظل سنة عشر عاما دون أن ينجب ، ثم إذا به بعد أن بلغ الخمسين تولد له طفلة جميلة .. ويرق إلى منصب كبير لقد إعطاه القدر عشر سنوات من السعادة ..

وذکرت عکوش هاشم ۰۰ کنت أعرفه مند الطفولة ۰۰ کان پمر أمام منزلنا فینمر بی بقطع الحلوی وأنا طفل . وفی کمل یوم کنت انتظره . واهدا بی مصحفا وأنا تلمید ۰۰ ثم عرفته بمد أن کبر و کبرت ۰۰

وكان ممى لطيفا وكنت له محبا .. لقدد خلف الدنيا مع نمناه دون أن يترك خلفا له ..

القاهرة: في الصباح الباكر ، جميلة وهادئة ، كان الظلام لا يزال ينمر الأحياء ، وأضواء الصباح تلتمع وترحف لتطرد آخر خيوط الليل ، باثم اللبن على عجلته يجرى إلى الأحياء ، حامل الحبر بحمل فوق رأسه طاولة الحبر الساخن ، والبخار يتصاهد منه ، عربات التاكسي واقفة في أوائل الشوارع ، وسائقوها ناعون داخلها في انتظار المتمجل الذي يصمد إلى المربة ، بائع القمح المسلوق يوقد تحث إنائه ، ويعد الأطباق والأكواب والممالق ..

ورفعت رأسى إلى النوافذ ، كلما منلفة مظلمة ، إلا نافذة أو نافذتين في المارات الضخمة ، لابد أن فيها رجل عجوز يسمل ، أو ذاهب لصلاة الفجر .

المال يسيرون بسرعة إلى مراكز تجمعاتهم . كانت السيارة تنطلق بنا ونحن نتحدث . ذكريات مختلفة تتردد على السنتنا ، كان الصباح الجميل لم يشرق بمد عن شمسه ، والنيوم تملأ صفحة السماء . . والشبورة تقطى الطريق كله . .

كان منظر الحقول والندى فوق أوراق الأشجار والضباب ، كل هذا يبعث في النفوس شجا عجيبا . وإحساساً غامضا ...

V Ditter and a second

e de la constant de l

ما أظن أن هناك شيئا أجمل فى نظرى منه • إنهى أحبه ، وقلبى يخفق له أينا لقيته • وأتمى لو أتبح لى أن أحصل عليه ، إنه هو؛ الورق الأبيض تحمله المربات إلى المطابع • •

إنه يتصل في نفسي ُ بذلك المـكتوب الدى مازال باقيا في أدراجي ، هذه المؤلفات التي مازالت حتى الآن لم تطبع .

الورق، إنني أحبه ، ولا أضيف إلى منظره منظراً عملاً روحي بالماطفة، كمنظر المطبعة وهي تقحرك · وهي تطبع · وتخرج من أحشائها الآثار المكتوبة وقد أصبحت مطبوعة · · أصبحت قوى من الحبر والورق · ·

إن إنتاجي الذي لم ير النور هو الذي خلق لدى هذا الشمور ٠٠٠ لقد ودعت أمس مهاية المام الأربمين من عمرى ودخلت في المام الجديد ، هذه الأعوام الماضية خلفت وراءها جالا وسدى في النفس ٠

الحياة المتشابهة الملة أورات الروح شيئا من الانقباض والانطواء و النافس تود أن تتفتح على صورة جديدة من حياة خصبة فيها دف الروح ورضا القلب و ليس شيء يرتجى كالحب، بمد عام من الجفاف الروحى، لم أعرف منه غير حطام الأحلام المائره و وبقايا الأوهام والأماني انبي أحس بأن الممر ينتصف و إنه يدفعني إلى أن آحد حتى المضيع وأن أبدأ حياة جديدة و كثيرون بدأو حياتهم الحقيقية بمدسن الأربعين واليم أحس إنبي لم ألامس الحياة وكل ما مضى كان تحضيرا واستمداداً

كان تمهيدا ومقدمات • كان عيشا على هامش الحياة • ولمباعلى شاطبُها • . لماذا لا نندفع إلى غمار البحر ، لنصارع الموج • لماذا لا نخرج من البوتقة • لماذا لا نخرج من البوتقة • لماذا لا نقتحم المجاهل • .

لأدع القلم لحظة ، لانجه إلى القلب الذى شردته عوامل الظمأ · لارضى هذه النفس التى جفت ينابيعها · لأحاول أن أجلو الصدأ من حياتى المتشابهة الراكدة المله · أريد أن أصنع هذه الحياة التى تمطيعى زاد نفسى · . أعمر هذا الحجانب الذى غشاه المنسكبوت وتراكت عليه طبقة آسنة من الطحالب ·

كنا عائدين ٠٠ الغروب يكسو الدنيا بسجب الظلام الخفيف ٠ الممربة الفارهة تقطع الطريق في سرعة ٠ والنفس ما زات تميش في العمود والماني التي شاهدناها في إنشاص والفاروقية ٠٠

العمور • الناس • الطمام • الأشجار • بساط الأرض الأخضر ورعة السويس والذهبية الرابصة • وما أن هلت ممالم القاهرة حتى مرت في النفس رجفة خوف ورعدة لقد أحسست بأنى أعود مرة أخرى إلى الحياة بمتاعبها وهمومها وما بنتظرني فيها من مسئوليات وديون:

لقد خلقت لنفسى كل هذه المتاعب و عند مالحت الطريق إلى القاهرة عاودى التفكير في هذه المتاعب و ما أشقانا بالحياة نطمع فيها وريدها متاها وهناء وجمالا خالصا ... ولكن ، مادون هذه المطامع أهوال ومتاعب كثيرة ...

ماضرنا لو عشتا في الحدود القليلة البسيرة وتركمًا الغد لله ..

•

ما أجمل يوم أمس .. الباخرة محاسن فى النيل تسمى وفوقها هذا
 المدد من الاوانس والرجال إلى القناطر الخيرية فما تسكاد تلقى مراسيها
 ساعة وبضع ساعة حتى تمود مرة أخرى إلى القاهرة .

البحر جميل . والوجوه كمامها ضاحكة . وجوه من مصر ، من سورية . كان هناك وجه واحد ، سيطر وامتلك القلوب • هادى • مسامت • لم يشترك في النناء الذي ظل لا ينقطع أكثر من ساعة • ولم يذهب شمالا ولا يمينا مع تمايل الربح أو تحول الشمس ..

وقطمنا الطريق الطويل من القناطر إلى المتحف على الترولى ... هناك وجدنا الحاوى .. كان لطيفا • إنه يقيم أمام المتحف منذ سبمة وثلاثين عاما • ممه أدواته مرتبة فى انتظار الزوار • فوطة ، عصا ؛ ثلاث كوبات • طبلة • هذه أدوات الحاوى • وممه أيضا الكتاكيت •

وعدنا إلى المركب التي أقلمت بنا · كان طريقنا سفرا طويلا في عالم النفس ...

(م – ۱۳ مصابیع)

. • مات القط « سامح » اليوم بعد أن دهسته عربة سريمة أول أمس ، وهو يعدو في الطريق من الطوار إلى الطوار .. وحزنت عليه عند مارأيته ميتا في الصباح وقد صرعه الموت ففتح فه بصورة أليمة ، وبكت فأرة ابنتي عليه ، فقد كان لطيفا يتمسح بأرجلنا و يحن في حجرة المائدة وينام في أحضاننا ، وفي الليل : كان يأتي إلى فراشنا ليدف، نفسه ، وهو يتلو أوراده الطويلة ..

أما أمه فقد كانت تبحث عنه هذا الصباح ، وهي تصرخ في انزعاج . تذهب هنا وهناك وتدخل وتخرج حارة .

حقا ؛ إنني أحس الليلة بأنني قد افتقدت سديقا عزيزا ، كان يؤنس وحشتى في هذه الساعات من الليل عند ما ألتقى بكتبي وأقضى بمفردى هذه الساعات .

ترى : هل لهذه الحيوانات نفوس مثلنا تمرف الود ومحب وتصادق •

• . . . لا زلت أذكر إلى اليوم كلمة سنيرة ما نزال ترن في أذنى منذ كنت طفلا · . دخلت مكتب الدكتور ابراهيم عبد الله سليم رحمه الله · . هذا الطبيب المملاق ، وكان ممى أبى وخالى · . فلما رآنى قال لى بحماسة وعنف « ارفع رأسك » · .

نت أمشى منحيا ، خفيض الرأس ، من أثر التربية القديمة .. تربية الخوف والتخويف .

وما زلت حتى الآن أحس بأننى فى كثير من الأحيان فى حاجة إلى أن أسمع صوت الدكتور سليم يدوى فى أهماتى « ارفع رأسك » ·

• . .

لقيته الليلة لأول مرة .. وما أظن إنى أنساه .

كان مضجماً على ظهره وفوق ساقيه أكداس من الوسائد .. وظننت أنه ممايض أو أجريت له هملية ما .. أو أنه من الوضوعين فى الجبس لأمد من الآماد ..

ولـكنى دهشت عند ما قال لى : لملك تظنهي مريضا ٠٠ أنا منذ ثلاثة هشر عاما مستلق على ظهرى ٠٠

رأيت في وجهه إشراق وسممته يتحدث في حيوية . هذا إلى جمال واكتمال رجوله ،، ودهشت وحزنت وذهبت أفكر بميداً ، بميداً جداً ..

وقلت كيف استطاع أن ينام على ظهره ثلاثة هشر عاما، كيف احتمل، وكيف هو ما بزال متشبثا بالحياة في قوة ، يربد أن ينتج ويكتب ويؤكد شخصيته ...

وقلت فى نفسى .. هل أحبوكيف يحب. إنه فى حاجة إلى هذا القبس من الضياء ، شريطة ألا يكون إشفاقا، فما أكره أمثاله للاشفاق والمطف . إنهم يسيئون الظن بالحب ، ويتشككون فيه ، إنهم يريدونه خالصا من شوائب الرئاء ، وقلت فى نفسى : لمل إشراق نفسه هذا مصدره هذا الحب الذى يميش فيه فملا ...

• 1 ÷ 5 and all the second seco أمضيت يوم شم النسبم جالساً على مكنبى فى المنزل · لم تـكن لدى تلك الرفعة التى تدفعنى إلى أن أشارك فيه · كانت كلمات مصطفى سادق الرافعى لا تزال فى أدنى : إن هذا اليوم لا مكان له إلا البيت : كان قلبى نائما · وعاطفتى خاملة · وفى نفسى حزن عميق يملاً ها بالجود · وفى الأصيل خرجت مع ابنتى الصغيرة حيث جلسنا بحت أقدام الأهرام · · ومضينا نقطلع إلى جوع الناس الذين جاءوا يختمون يومهم الحافل هناك · ·

وشهدت منيب الشمس خلف الهرم ، ثم عدت أدراجي إلى مكتبى ، وأوراق ، هذا المكتب الذي ما يزال بربطني إليه بقيود حديدية منذ عشر سنوات ويدفهني إلى عمل كبير ، ويحول بيني وبين التاع الذي شاق روحي وبدا كأنه غريب عنى ...

لشد ما أحببت أن أفادر مكانى إلى حيث أرى الحياة . وأغامر في ميدان الجال والفن .. لقد كادت روحي أن تصيبها شيخوخة مبكرة لشد ما أحب: المرح والضحك والتاع الروحي الحالص بمد أن أجهدتني الحياة وسحقت أعصابي .

أليس شم النسيم هو بدايــة الربيع ... ، هو كذلك ولــكن نفسى منلقة ، كالبرعمة ، وأسائل نفسى متى ينتهى هذا الركود في حياتي ...

• • ٤ . 

مدرسة مصطفی كاشف .. لازات أذكرها ، المدرسة الأولى التى عشت فيها أول أيلى ، وتفتحت فيها نفسى على السلم والتعلم ، وضربنى مدرس الحساب الشيخ عبد السكريم ضربا مبرحا لازات أذكره وأتحسسة على أكنى فى أيام الشتاء ، ولو عرف الشيخ عبد السكريم إننى أصبحت من المحاسبين وإننى عملت فى بنك مصر عثر سنين كنت خلالها أدير همليات حسابية لا يعرفها هو ، لدهش ..

وما زالت مدرسة مصطفى كاشف قاعة فى مكتب ديروط ، يذهب اليها أولاد أخى ... وأحس وأنا أمر بها بهذه الرابطة القاعة بينى وبين أستاذنا عبد الحميد أحمد عثمان الذى وجهنى إلى المطالمة والأدب وففر الله يوم كان يدعونا أن مجلس فى حجرته صباحا لتجتمع علينا البرافيت ويتخلص هو منها .

• . **4** . . . 

أذكر الليلة صديقى « طه » هذا الذى أحببته من كل قلبى، فقد كان صديق شبابى . لقيت منه الود الخالص والحب صافيا صادقاً ، خلال تلك السنوات المتجاف التى قاسينا الامها سويا .. يوم كنا عبين عاشقين نقضى الليالى : ليالى القوصية الممطرة وتحن نستمرض تلك الذكريات الحلوة على ذلك الطريق الزراعى الطويل المقد بين البلد والاراهية ..

لا زات أذكر تلك الخطابات الحلوة التي كان يقرأها لى ، كانت تصور نفس شاعره صادقة الحس ، حميقة الحب .. غاية فى قوة الذات وبوم سقطت من النافذة ، وفقدت الوعى ، حملنى ظه إلى بيتنا فى ديروط . لك الله يا طه ؛ كم لك على من أيادى .

كنا نخرج فى الصباح الباكر ؟ فى الربيع إلى الحقول نوغل فيها ونستجلى الطبيعة · ونقطف الندى من فوق أوراق الشجر لنفسل به عيوبنا ووجوهنا ·

كانت أياما قاسية مريرة مرهقة ، كمان طه يطهو لنا الطمام ويحمل لنا من من ملوى من هند المك السيدة الطيبه ، امه وامنا ، افراج الدجاج وطواجن الحمام .

إن هنداك صحابة من الملل تغمر آفاق روحى · لا أحس بالجال ولا بالهناء ، إن نفسى تذهب وراء المجمول البميد . ويلح على ذلك العمل الذي توقف في منتصف الطريق · المطبعة ، منذ ستة شهور وأنا أكافح من أجلها ، إن الهنون تسكاد تصرعني · وأنا أحاول مرة هنا ومرة هناك وقد جارت الديون على مصاريف بيتى · ولسكن بوادر الحير تقترب وخيوط الفجر تظهر في بطء · ·

إن « السكتاب » عندى حلم ضخم · فتحى رضوان سألهى فى حفل الأزهر : أين إنتاجى ، عبد السكريم جرمانوس هنا وهو يسأل عنى · · كيف أقابله وقد توقف إنتاجى سنوات حتى كاد الناس ينسونى · · إن إنتاجى هذا الذى مجمع مجب أن يأخذ طريقه إلى الضوء · ·

ودخلت السجن في سبيل الصحافه والقلم وكلمة الحق ٠٠٠

ونتح باب السجن وافلق دونى .

ووجدت نفسي فجأه معزولا عن الدنيا •

إنها حياة جديدة واكنها مقبضه القد بدأت فعلا واكن مق تنهى ، هذا ما لايمرفه أحد .

وتذكرت نواً بيت شمر لابن سينا .

دخولى باليقين بلا امتراء وكل الشك في أمر الحروج

كانوا يقولون فى الايام الأولى اننا ربما خرجنا قبل أن ينتهى الاسبوع فكنت أفرح لذلك واضيق به ٠٠ ذلك لأنى كنت اود أن أؤلف كتابا عنوانه « شهر فى السجن » ٠٠

وسخر منى القدر سخرية مريره فانقطم ما بينى وبن الحياة عاما وشهرين : دخلت فى أواخر عام ١٩٥٨ وخرجت فى اوائل عام ١٩٥٠ .. وامضيت عام ١٩٤٩ كاملا وراء الاسوار فكاننى مررت بثلاثة أعوام هناك .

أنها حياة جديده حقا، بميده الاثر في النفس، لايصل إلى نتأتجها إلا من جربها وعاشها · انها ارتطام مع الزمن القوى الذي يمطى الفرصه الواسمه للتأمل الواسع العميق ·

انها الايام المتشابهة المسكررة التي تقحلي من وراء الاسوار: انها الحقيقة الضخمه التي تقجسم كل يوم بقوة وإن الدنيا كلمها تقحرك وتقطور والانحن: نحن الواقفون في مكاننا والصباح هو الصباح و

كل يوم نستيقظ على الحقيقة المره. إننا من وراء الاسوار في ممتقل قائم في صحراء شايسِمه تسفى رمالها · وتنظمها كثبان من التلال · ·

وفى الليل كانت الربح تصفر ، والهواء البارد الملامح يدخل من بين ثنايا النوافذ الشبكيه · ثم ننام ونحلم ونذهب بميدا ، وننسى فإذا فتحنا عيوننا عدنا مرة آخرى إلى الحقيقة المرم · ·

لاعمل لنا المجاهى حياة بنطلق فيما الخيال وراء الخواطر وبركس. هناك في الاندلس: تلك الحديقة المتواضمه كنا نجاس لنطلق نواظرنا، وراء الافق المريض ونطلق خواطرنا حتى تمدى الحدود والاسوار فنصل إلى بيوتنا وأهلنا ...

وهناك قطار المصحه يصل عبر الصحراء نتملق أبصارنا به ٠٠ انه قادم من قلب القاهرة ٠٠ مار بالحدائق والزيتون ٠٠ حيث لنا هناك ذكريات واحباب فإذا ازمع الموده تملقت أبصارنا به مره آخرى ، كانما نرسل معه أشجاننا أو أحلامنا ٠

7.4

وفى المساء تبدو أضواء القاهرة من بميد، فنذكر الليالى التى كنفا نقضيها فى الصوممه الفكرية كالرهبان والزهاد نقرأ ونكتب، دون أن نطاق لانفسنا المنان لنسمر أو نستمتع بالحياة .

والقراءه؛ ماامتع القراءة في هذه العزله لوكان الخاطر طليقا حراً قادراً على التخلص من التاملات البميده القلقة التصله في كل لحظه بالخروج · ·

ذلك انه ليم أخطر من حياة لايمرف صاحبها وراء الاسوار متى يخرج، وهو فى كل يوم يرى فيره يخرج من دونه . من غير أن يمرف لذلك سبباً واضحاً أو ظاهراً ٥٠ فإذا امتدت هذه الرحله سبعة شهوركان من المسيراًن يتجه الخاطر إلى عمل إيجابى واضح من وراء الاسوار

ن الله كان اجمل ماهنالك ذلك الحديث الفك المرح الذي يريد أن يسرف في الفكاهه والمرح لينسي حقيقة واقمه •

والحياة مهما كانت هنا جميلة ورائمة فانها مريرة لانها ناقصة ، الجو هنا رائع ، والقمر يتألق فى كبد السهاء فيأسر الطرف بالفتنة والجلال ٠٠٠ وهو يسكب اضواءة على الخليج ولكنة لايهز النفس لانه مشوب بالخاطر الذي تخفية النفس ٠

ذلك أن النفس تهتر للجهال إذا كانت حرة طليقة ، ينمشها شعور الانطلاق • فإذا كانت النفس منقبضة ، يمصرها شعور بالالم فإن جمال الطبيعة يزيد احسامها بالالم • • ويردها عن المتاع به •

اما القراءة فانني كلما حاوات أن ادفع نفسي اليها انصرفت ، وكأعا

۲۰۹ (م — ۱۶ مصابیح ) تقول دعنی ؛ فقد دفنتنی فی غار الـكتب أعواما طوالا تزید علی السنوات المشر دون أن افـكر فی طریق الحیاة كیف انهجة فحا أحوجنی اليوم أن افـكر في أمرى ، وأنظر فی غدی ٠٠

وهذا الطريق الطويل على ساحل البحر • • ما اجمله ، هذا البحر الاحمر ياصدافه واسراره ، هناك حيث كنا نجلس ونتحدث • وننظر بميدا فلا نرى الا السماء والبحر •

فإذا حلفنا البحر وراء ظهرنا راينا الجبل بضخامته وجمالته وقد جللته يتجان من الفيوم ،

ه السحب عيلا الماء ٠٠

سحب سوداء قائمه لاتنجلي ولا تنقشع ،

لقد قطمنا عن الحياة وعن الصَوء وعن الحركة فأقمنا من وراء الاسلاك نترقب شماعة نور • ولكن هذه الشماعه كانت ضنينة عزيزة متأيبه •

وكنت اليها متامه فا ولها مترقبا . والقلق يملاً النفس ، والروح تضيق بالحياة ، حتى أصبحت هذه الحياة في نظري رخيصه تافهه • لاتساوي شيئا.

بزع القمر متاخرا قليلا

كان لوله ساعة البزوغ احمر قانيا • ثم ارتنى فى الافق بمد قليل وتألّـق • وأضفى على الصحراء الواسمة جمالا • ازاح من النفس وحشتها الـكامنة المخيفة • • •

- عندما أقبل الصيف ضقت به ، فلما أخذ بتلاشى ، أشفقت من أن يدهمنا الشتاء • • ثم بدت قوارع الشتاء وهلاماته التي تقبل في الصحراء باكرة • • كان ذلك نذيرا مؤلما ، تضيق به النفس وتشقى • •
- . الأيام الماسفة المثيرة • كثيرة الغيوم والزوابع والأمطار وفي النفس مثلها غبارا وغيوما وظلاما
  - أمس: اتخقت الليل كلة قلقا مؤرقا •

كانت الريح تمصف • وتهز المنابر هزا عنيفا • لها نباح مقبض ونواح مكاوم!

وكانت في نفسي وأعصاببي وأعهاقي عاسفة أخرى •

كنت أشبة بالنائم فى قرة باخرة ، عبر الحيط ، باخرة صغيرة تقاسى قوارع الريح والموج مما • فهنى لاتسكاد تستقر على سطح الماء إلا انتدافع وتبابل وتتريح •

- ه ماتزال الربح تمصف طيلة اليوم ، تقرع النوافذ في عنف ، أن الصحراء أشبه عارد جبار ببسط جناحية كلتاها ، ثم يهزها في عنف فإذا الفضاء كلة عاصفة حائرة ، لانمرف لها اتجاها ولا نستطيع منها اعتصاما ،
- امطرت السماء في الصباح مطراً غزيراً كان المطر اشبة بالمصفور
   الفزع الخائف كان يقرع النوافذ في عنف ويسح من وراء فجوات

النوافذ :كانه دموع امرأة تمكلي مولهة ١٠ ما أن يخف قليلا حتى يمود مرة أخرى .

أن المطر يبعث في نفسي الوانا من الحنين المجيب، الحنين إلى
 الجيمول ، هذا الحنين الذي ادمنه القلب حتى صاركانه قطمه من الحياء.

717

وعندما غاب ابوها فى متاهات الاسر ، كان يحول وجهة عن كل فتاه صغيره من اجلها ، وببغض كل ما تحب من اشياء فلا يتناولها ، وربما امتنع عن أن ينظر فى صورتها التى يخفها فى جيبه

وتقدمت الفتاة ، وبدأت تتطلع إلى الحياة .. أسئلة عن كل شيء ، وتطلع إلى كل شيء ، ونظرات حائره ، ورغبات متطلمة ، هي مقلدة ماهره ، تنقل كل شيء ، وتلوك المكلام بين اسنانها دون أن تفهمة ،

717

t. Vi 400s ولـكنما إلى ذلك رقيقة الحس، تغضب من الاشاره اللاعمة، وتنظر إلى تصرفات ابيها نظرة المدقق الراقب، لانترك شيئا دون تعليق، وتبدى رأيها الخاص في جرأه، وهي قادره على عميز الناس، تسكسب صداقاتهم بسموله، . • لا تخاف شيئا، مرضت في أول الحياة . • وقال الطبيب الها ستموت، وعاشت و تحدت الطب، ولطالما تاهت، كلما خرجت من البيت، ذهبت تستسكشف وضلت الطريق . • ومضت الايام وهي تنموه . •

... كل آماله مركزة في أن ينطلق بمدا عن الريف . وعن الحياة الضيقة .. إلى حيث الضياء والنور ، في القاهرة ...

كنت أنطاع إلى القطار القادم من القاهرة مبتهجا . وأتصفح الوجوه . وهناك في القرية البعيدة كنت أسمى أول الليل بضمة فراسخ أسيرها على أقدامي لأسل إلى محطة السكة الحديد وأنتظر القطار فأملا عيني منه ، كنت أحس أنه الحياة النابضة في محيط السمت . فلما وسلت إلى القاهرة وعشت فيها بقيت له في نفسي صورة أحن إليها إكلما وأبته أو ركبته .

وهو يمطيني في ألأسفار الطويلة فترة واسمة للتأمل والتفكير والقهاب مع الأحلام كل مذهب ، وأنا أطل من نافذتي على الروج الخضراء، وأساحب هذه الترعة: « الابراهمية » التي عشت على ضفافها في ديروط زمنا وهي تمتد إلى القاهرة .. إنها تجاور القطار . الأشجار على حافها ..

710

وأحيانا تمضى الساعات فأرى الأصيل والغروب والمساء وكل منهما مظهره وجماله ... الأشجار تبدو فى صفحة الطبيمة وصفحة الماء ... ولقد أجد الراحة لأعصابى الجهدة فى لقاء الأهل والريف والطبيمة ، ولكن القاهرة ما تزال تشدنى إليها .

ضحكت أمس عند ما قالت لى ابنتى أنها مغرمة بركوب الراجيح • ضحكت لأنى لا أذكر إننى ركبت الراجيع أبداً . كنت أخاف منها • بل إنى لا أذكر إننى جرؤت فى صغرى على الافتراب من هذه الألماب أبدا • فقد كانت محرمة على . كنت قد عشت تحت ضغط نوع من التربية القاسية التى كانت تردنى بعنف عن السباحة وركوب الدراجة أو المراجيح • وكان الفيضان يصل إلى باب منزلنا والأطفال يسبحون فيه ويذهبون معه إلى أبعد مدى • غير أنى لم أفترب منه أبداً . . كنت أكتف بأن أرى مثل هذه المناظر في حسرة وإشفاق •

لمل هذا هو السر في أنني عرفت المفامرة بمد ذلك وألفت الاقتحام والجرأة • وحرية التصرف دون الرجوع إلى أحد ، ولمل هذا كان منى رد فمل لتلك القيود التي قيدتني في الماضي وحالت بيني وبين أن أذهب مذهب الأطفال •

ولمل هذا هو الذي دفعني إلى القراءة والتأمل م فقد كنت أجدني أشبه بالمحبوس في منزلنا فكنت أقضى ساعات طوبلة تحت شجرتي التوت والنبق • وأنا أقرأ • كان أبي يحمل معه كل يوم شتيت من الصحف والمجلات والكتب • بدأت أطالعها باكراً وأفهم مافعها •

أ كتب هذا وأنا أرى ابنتى تأخذ المقص لتقص بمض صور المثلات والمنتيات من المجلات وفي حرية وأذكر كيف ضربنى أبنى رحمهالله بمنف عند ما وجدنى أقطع صورة من إحدى المجلات وكانت مجلة كل شيء أحب المجلات إلى • كمنت أنزلل لأمى طوال الأسبوع لأحصل منها على قرشين يوم صدورها وأعود بها فرحا لا تسعنى الدنيا ...

717

• . • .

And Mr.

كم هو ممتم الجو في هذه المنطقة : الهرم : سيما ليلا • هذا الهواء النقى في شهر يونية • لقد أزدهرت الشجرة الضخمة القريبة من دارنا وغمرتها الزهور الحراء •

لهذه الشجرة في النفس ذكريات • هناك ، · · كنت أراها في أطراف مصر الجديدة عند ما كنت في الآسر : كان جمالما يذكرنا بجمال الحياة · ·

هدت اليوم إلى بيتى • بمد غيبة • فملاً ت ( السبيل ) الذى يشرب منه الماره • ووقفت أسقى الزهرات الصنيرة الماطشة •

وأنا أكتب الآن: والمروج الخضر ممتدة أمامى إلى مالا نهاية، أرى الأطفال وهم يصيدون السمك على حافة البركة • والنوارج هناك تدور على سنابل القمح • والأشجار الكثيفة المالية المتشابكة هناك • وعمة بقرات ترعى، وأطفال يجرون • .

\* والصباح .. كم هو مشرق .. فيه هذوبة وجمال!

لماذا أنت مشرق أيها الصباح اليوم! أحقا هو الحب يلون الأشياء بصورة الحسن ويضع فى الدنيا طابع النور • ويرسل إلى الصورة الجامدة. رقراق الروح • · هذا الشيء الفريب الذي علا أنفسى: ماهو؟ هل هو الإعان عطلق الغيبيات والثقة في الأقدار الفافذة والإحساس بأن المصادفة خير من القصد ...

هذا شارع الهرم مهد الحب والذكريات والرؤى فى دنيا القاهرة٠٠
 أى أسرار عرفها هذا الشارع الجميل ٠٠ فى الأسائل والأمسيات ٠٠
 أى ضحكات وأى دموع أ٠٠

ولـكنى ما زات أذكر ( الحلمية ) ما أن أهل عليها حتى أحس ريحا عطرة ، إن الذكريات الطويلة خلال عشر سنوات : الوجوه والرؤى والأحلام وهذه الوقفات عند محطات الترام وبائمى الصحف ٠٠ كل هذه ما تزال حية في نفسى ٠٠

ولـكن أى فارق ٠٠هنا نمر على النيل مرتبن ٠ يلقانا البيحر والزهر ورائحة عطوره الفواحة ٠٠وهنا الأهرام تصابحنا فنحس أنناق مهاد الخلود ٠ د متى افترقنا حتى نلققى ٠٠ وهل يحلم أهل اليقظة أيها اليقظان ٠٠٠
 كان ذلك ردك على ، خيما كتبت إليك من قريتى ٠٠

أقول لك أننى قد شاقنى البماد ، وقتلنى الظمأ ، إلى وردك النمير ، فكان ردك لى ، هو « الحكمة » التى لم أعرف كنهما ولم أدرك جوهرها إلا ... بمد سنوات ، عند ما فرق بيننا القدر ، ووضع ذلك الحاجز الكثيف ، الذى نضمه داعًا بين الذين اجتازوا الرفيق الأعلى... وبين الذين ما زالوا يمانون آلام الغربة فى دار الفناء ،

••• الآن أدرك مدى قولك ، وأفهم كلمتك الخالدة ، وأعرف ماذا كنت تريد أن تقول لي ••

أننا قد التقينا ، التقينا لقاء الروح ، ذلك اللقاء الصادق القوى المنيف الذى جمع ببننا على حب وعقيدة وأمل ٠٠ كنت أنت في القاهرة وكنت أنا في الصميد ٠

ولكنى كنت أحس فى كل لحظة أنك معى ٥٠٠ وأن روحك ترف من حولى ٥٠ وأن قلبك المؤمن الصادق يخفق إلى جوارى ٥٠٠٠ كنت النسك فى كل أمر ، وكنت أسألك رأيك فى كل شأن ٥٠٠ وكنت أستمع إلى ندائك وسوتك ٥٠٠ وحديثك : بين لحظة وأخرى ٠٠٠ ثم تطورت الأمور ، وتنيرت الأوضاع ، وأوسلت إلى تستدعينى ، وتستدنينى ٥٠٠ كانت فرحة العمر يوم أن جاءتى خطابك ٠٠٠ تستدعينى ، وتستدنينى ٥٠٠ كانت فرحة العمر يوم أن جاءتى خطابك ٠٠٠

ثم التقيت بك ، فكنت أراك كل يوم ، وأسمك حقا ويقينا فى كل ساعة ، وأرى كيف تصرف الامور ، وكيف تحدث الناس، وكيف تصطفيني بين طائفة من الاحباب بالرضا ... والحنان .

كنت أحبك كالم أحب أحدا من قبل ،كنت اضع هذا الحب فوق كل شيء ، فوق من عرفت ومن لم اعرف . .

وكنت أرتقب ذلك اليوم ، الذي أراك فيه ، وقد تألقت في مكانك الذي كنت أرجو أن نكون فيه مما .

عرفت فیك شهائلا ۰۰۰ عز علی أن القاها فی سواك ۰۰ ورأیت فیك خلائقا عزت علی من تصدوا لمثل ما تصدیت له ۰۰۰ ولسكن القدر لم يمهك حتی تقتمد مكانك ۰۰ ولم يمهلنی ۰۰ فقد آثرت أنت لفاءالله ، واخذك الحق الى جوارة ، كما عا قدر أننی لست أهلا ك ، أو كما عا كنت أكرم من أن تعیش بین هذا المحیط الزاخر بالانام والاحقاد ۰۰ ومضیت أنا اشق طریقی وقد خلفتنی وحیدا ، حسیرا ، حزینا ، كل لحمة تذكرنی بك ، أراك و كل منظر یذكرنی أیاك ، أراك فی كل صورة ؛ و يموج خاطری بك فی كل أن ۰۰

فى مثل هذه الايام مضيت وحلفتنى وحيدا • • حزينا كشيبا • • ولكنى كلما تذكرت كلماتك الخالدة • • ﴿ مَنَى افْتَرَقْنَا حَتَى نَلْتَقَى • • وهل يحلم أهل اليقظة أيها اليقظان ﴾ ثبت إلى نفسى ، وذكرت كيف

انك « روحاً » من جنة الحلد ؛ جاء إلى عالمنا الفانى ، ساعة من نهار . ثم مضى ... بمدأن ترك فى كل قلب أثراً . أثراً عميقاً لن محوة الايام . .

- . ساهیش اف ، ولن أنساك ، سأذكرك كلما طلع البدر ، وكلما أشرق الصباح ، وكلما أضاء السكون نور ...
- . اننا لم نفترق · حتى نلتقى منذ أن رأيتك أول يوم ، ومنذ إن أخذت على من روحك قلبي ، ومنذ افضت على من روحك ذلك الرحيق المصنى الذي أعيش به · .

سلام عليك ، اليوم ، وسلام عليك يوم ناةتمي ، في جنة الخلد .

•

•

وقفت تطفىء اربعة عشر شمعة مساء أمس · وهى تضحك من أعاق قلبها ونحن جلوس حول المائده يتطلع كل منا إلى الآخر · ثم تستقر النظرات كلها عليها . · ثم على : كان وراء هده النظرات أمل طالما طوف بنفوس اهلنا الذين جاءوا من الربف · انه التطلع إلى « الولد » بعد هذا العمر الطوبل فانا على ابواب الاربعين · وقد مضى الزمن فى الانتظار والتطلع والمترقب ·

كنت جالسا على طرف المائدة ساها افكر . ترى هل اجد في أهاق نفسي هذا التطلع إلى ( الابن ) انني منذ أكثر من عشرين عاما اسم هذه السكامة دعاءاً في فم امى ، وابتهالات في صلوات الفجر لابي وامنيات تتردد على لسان اختى . .

والكن حياني المفهمة بالممل ، والاحلام ومشاعل الفكر والصحافة والأدب ، كانت تحجب عنى هذا الشمور وعلاً على حياني ، لقد كنت أبحث عن مكاني في دنيا الفكر .

أننى حين اجد من حولى لاينصفوننى أنجه إلى عمل جديد ، لا ايأس ، يشغلنى دُمَا التطلع إلى الممل الخالد الباق على الاجيال · ·

**۲۲۵** (م — ۱۰ مصابیح) أن كثيرا من اعلام الفكر الذبن نقراً لهم كانوا منبونون ابات حياتهم واحيانا لايجدون قوت يومهم · و كثيرا مالقوا التجاهل والانكار فلم يزدهم ذلك على أن يبسموا في سخرية ويواصلون العمل · ·

ومضيت افسكر وانا على طرف المائدة واضواء الشموع الاربعة عشر تشهق في نسق طروب ؛ وتتآكل و تترك من وراءها هذه الحثالات الرقيقه تندفع على جوانبها بينها هى تتهادى وقد اخذت تفقد من طولها وتقترب من أرض (التورته) والضحكات تتعالى من حولى فى عيد ميلاد ابنتى ، كنت أفكر فى الذبن وصلوا من دونى وحققوا اعالمم وكتبوا اسمائهم هلى رءوس المقالات ونشرت صورهم وعدهم الناس قادة للفسكر وزعاء للراى من وابتسمت وقد تلقيت اكثر من عرض أن اجرى مع التبار ؛ تيار الكتابة المكشوفة ورفضت من فقد ظلات أومن بالقيم الانسانية ولذلك كان لابد أن أظل بعيدا عن الأصواء عمة ...

أن حكمة الموت لتكبر احيانا ، حتى تمجز الافهام ، وتفحم الماحثين ...

قد يموت الرجل وهو رجاء أهله وممقد آمل أبنائه وزوجه ... وقد يميش الرجل ، ويطول به العمر حتى يبلغ أرزله ، وهو موضع الكراهية والمقت من الناس أجمين ...

وللقدر حكمته البالغة ، فقد يموت الشاب القوى البنية وهو يتالق وبشرق ، ويجرى اسمه على الالسنة بجرى الاعجاب والتقدير ...

وقد يموت وهو الجمهول المنمور فاذا انطوى فى الثرى برز اسمه ولم... واستفاض الناس فى تقديره والاعجاب به ···

وكم من عبقربات طواها الردى وهي في فجرها المشرق البسام، أمثال أبو القاسم الشابي والهمشري . . .

وأحيانا بصل القدر إلى الاعجاز في الوت ··· فيموت الرجل وهو على حافة الأمل الحقق ···



قد يداعبه هذا الأمل عاما أو أعواما ، ثم يظل مجاهد في سبيل تحقيقه وانفاذه . . . فاذا جاء اليوم الذي يترقبه ، وقد امتلاً سدره بالفرح والنشوة . . وأصبح من التنفيذ قاب قوسين أو أدنى ، تحطم الأمل وانطوى صاحبه . . .

... هذا ه هلى الشريف كان أمله أن يحمل والديه وزوجه إلى الحجاز و وقد ظل الأمل يداعب نفسه طويلا ، فلما أن أصبح حقيقة واقمة و استمد الجميع وحضروا من الريف إلى القاهرة ، ليسافروا في صباح الفد ... جاء القدر فصرع عليا في نفس اليوم فصدمه « موتوسيكل » فات على الأثر ، وانطوى الأمل .

رحمة الله عليك ياعلى ٢٣٠٠٠ اكتوبر ١٩٥٠

لاحظت اليوم وأنا أقف أمام الرآة أن شمرة بيضاء قد اقتحمت لمتى السوداء ، واستقرت هناك ، وأخذت تلمع بين حيمن وآخر كالنجم ألأشهب في سواد الليل البهبم .

فتذكرت الشيب ، وارتفاع السن ، وتذكرت انطواء الأيام والليالي ...

حقا ... أن الشمرة البيضاء نذير وهبرة ، هي دلالة الممرحين ياخذ في الانحدار بمد أن يصل إلى القمه ، وعلامة الشباب حين ياخذ في الانقباض ، وهي نذير الأيام التي عمر وتنطوى ونحن نلقاها غير بحدين أو آبهين ولامقدرين عاقبة المصير الجهول .

صحيح أن بعض الناس يشيبون قبل الأوان ، وتبيض هاماتهم في شرخ السبا والشباب ، ولكن الفارق بعيد بين الرأس المشعشعة بالبياض في أنحائها المختلفة ، وبين الشعرة الواحدة المفردة ... التي هي أوقع أثرا في النفس من أبلغ الاحداث حين تتكشف أمام المرآة ... ذات صباح ! .. انها من العلامات المعيزة بين العهود ، وعلى دأس السنون ، وفي

مفارق الأطوار ، تدعوك أن تقف وقفة التأمل والتدبر والراجمة الماضي والحاضر ، وما يستقبل من الأيام •••

تدعوك أن تذكر وجهتك وهدفك ، هل حققت ما يجب عليك في سبيل الفكر أو الأدب أو العلم ••• وهل أديت ماعليك للوطن من حقوق ، هي عليك ديون •• ؟

ليت شمرى • • • هل تقبل نذر الشيخوخة الباكرة ، ونحن لانزال ف . • أول الطريق ، ولا تزال الأيام ضنينة • بتحقيق المطامح والآمال ١٩ • •

أريد أن اكتب الليله ، ما اشوقني إلى استمراض مشاعرى اننى أحرم نفسى من هذه الرغبه كما تمودت في خلال سنواني الاخيره أن ازهد في المتم الروحيه واجتوبها وانطوى في عزلتي واقوقع حول مكتبي واوراق ، ما قيمة المتم الروحيه للانسان المنفرد ، ماقيمها إذا لم يسكن إلى جوارك قلب محقق ونفس تحس . وعاطفة اخرى تندمج ممك ٠٠ ما اكثر مفاني القاهرة التي كنت أتوق البها منذ سنوات وسنوات ، فلما جثت القاهرة انصرفت عها وانطويت اجتر أحزاني واعكف على أوراقي واحول هذه الهموم والاحزان والاشواق إلى اعمال أدبيه املاً بها فراغ نفسى و وادفع بها صراخ قلبيي ٠

حاولت كثيرا أن اتجمل وادارى • واهيش الواقى ع وارضاه واندمج فيه ولكنى كنت فى كل محاولة احس بالافتمال • واشعر بالطبيعة الكامنه فى اعماق وهى تحاول أن تصابر الاحداث طويلا • • لاتزهد ولانثور • وأن كانت تميش فى أنون من القلق المتصل • •

لقد حاوات أن اعيش كالناس • ولـكني كنت احس أنه لاسبيل •



يبدو انهى اطول الامى قد فقدت الاحساس بالألم · ومن يهن يسهل الهوان عليه ، في الماضى كنت اصرخ في اعماق نفسى وانطلع إلى المستقبل، كنت اظن أن كل لمحه عاطفه هى الأمل الذي انتظره ، فلما انقضت هذه اللمحات كفقافيع الماء وانطوت واحدة بمد آخرى في اسى وحزت وحرمان · وله في النفس شمور باليأس · غير أن هذا الياس لم يسيطر . ولم يدفع إلى سماء حياتى غيوما سوداء مظلمه · فمازات أرقب بريق الضياء من وراء الظلام الكثيف ،

أن حياة الفكر ترسل إلى بين أن وأن بمض مسرات النصر وبعض المال ولكني اسخر من النصر والمال • • ماقيمتهما مع القلب الفارغ •

أن الأنسان إذا مابلغ حداً من العمر وأى العمر فارغا ، كل شيء في قلبه يستيقظ في نهم ملح إلى استيماب العالم بين طياته ثم بجرى الرمن وإذا به يختار بين مالا يحتاج اليه وما يحتاج ، فان يبغ نيل العالم كله لم ينل شيئا ، كما قال طاغور.

كان الصباح الباكر: صباح ديسمبر بارداً وأنا منطلق إلى موعدى · الطلاب والفتيات والمال يمشون مسرعين ليلحقوا الترام يد لا وبيس · والهوآء البارد يلفح الوجوه · وقلما ترى انسانا وليس معه منديل يضمه على أنفه .

٠٠٠ وذكرت صباح الجممه الماضى عندما ماكنت أقف على رصيف عطة ديروط لاركب القطار عائداً إلى القاهرة ، كانت مياة القناطر تهدر ولا زال ضوء القمر يسطع على صفحات الابراهمية وخفق قلبى ، كان ذلك منذ اكثر من عشرين عاما ، عندما كنت اخطو لأول مره فى سبيل العمل والرزق . كنت اقف فى هذا المكان لانتظر القطار ليحملنى إلى مقر عملى، هناك فى القرية المفلفة بالاشجار .

كنت انتظر القطار وفى قلبى ضيق شديد وحزن هميق وضجربالغ ٠٠ ضيق الحرمان والريف والاشواق المتأجيجة إلى القاهره والأدب والصحافه والحب ٠٠ تلك الاحلام التي كانت تملاً نفسى فى سن السابمة عشرة ٠٠ ومنها كنت اتطلع إلى نافذة الخيال مبهوراً ، ترى هل تقدمت كثيرا خلال

تلاثين عاماً . • لقد تركت الريف منذ عشر سنين ، وعشت في القاهرة ، وحققت في عالم الأدب والصحافة بمض الانتصارات . . ونشرت الكتب وكتبت اسمى على كثير من فنون الأنتاج والصحف .

لـكن هل حققت ماكنت اطمع فيه منذ ذلك التأريخ البعيد عام . 197 . ما اظن ؟ فما ترال الاشواق واللمب تتاحج في قلبي ، مازلت احس اننى في بداية الطريق وأن امالي لاتزال تتطاع إلى التحقيق . • •

## ائيام منَ العمْر

•

•

•

صباح مشرق ، ذلك الذى جلسنا فيه إلى البحر من خلال شرفة السكازينو فى استانلى ، نقطلع إلى جمال البحر فى الصباح ، بحر الاسكندريه الحنون ، قبل أن تعمره الاشباح ، وقبل أن تنصب فيه المظلات ، . كان الصباح لايزال نقيا صافيا ، والبحر هادئا ناما ، كانما يتمنى أن يواجه يوما لانقحطم على موجاته الغرائز الثائره ، ولا المواطف المحرومة . .

كان كصفحة الكتاب البيضاء النقيه ، قبل أن تخط فيها يد سطراً فلما عدنا في وقت الظهيره ، كانت هناك عواصف في البحر ، وعواصف على الشاطيء ، هذه المثات من الذاهبين واقداهبات ، بين جلوس على الرمال ، وسابحين في البحر ومتحلقين أمام ابواب الكابينات ، وتحت المظلات ٠٠

انهن ينظرن بميون مفتوحه ، وفي شراهة عجيبة إلى هذا الحشد الذي بلغ غايته في التحرر من اللباس والخلق ، والجرأه على الحياة والبحر ... وفقت أنظر إلى آخر اليابسة ، واول الماء .. وكيف بلتقي عالمان من الحياة ، لـكل منهما طابعة الخاص ، واسراره واغواره .. من هذا

الشط تبدأ رحلة الداهبين إلى أقمى الارض لا كتشاف عوالم جديدة وإلى هنا يقف الركب بالراغبين في رؤيه الحياة على الشاشة كأنما هي شريط سيمائي

وهدت إلى البحر فى المساء ، عندما كان الجيدع يطوون الشراع وينلقون الحقائب ويقاهبون للمودة بمد أن امضوا يوما ، من الأيام الماسفة أو الهادئة ، • • • لمل قلبا فى هذا اليوم قد خفق ، عندما التقى بوجة كان يحلم به ، ورأيت الشيطان وقد أمضى يومة يلمب ، ويجرى هنا وهناك ، يرسم خططا جباره لهؤلاء الراغبين فى المتاع ، قد اخذ يستمد لجوله آخرى داخل المدينة فى المساء • •

كان الغروب راثما ومثيراً ، كان قرص الشمس يوشك أن يغمر سنة في ثبج البحر ، وقد تبدت من حوله حمرة الدم القالى • • • هذه التي تبددت على الشاطىء و مجمعت في سفحة السماء • •

وغريت الشمس وأقبل الليل وبدا البحر مهولا مخيفا • • ظلمات في ظلمات ، مضى يزمجر وينوح ، ليس هناك الا هذه المصابيح الباهته على اطراف الـكورنيش والاحاسيس المحبوسة في ذرات الرمال إلى داستها الاقدام الماريه طوال اليوم •

هـذا الصباح أمام ميناء السوبس ، والباخره « كندالا » محلمنا عائدين إلى الوطن كان جميلا، عندما احست القلوب أننا قدهدنا مره اخرى إلى الارص الطيبه بمدفياب . هذه اللحظات التي لاتنسي في حياة المنترب المائد عندما أحس أنه في وطنه وبين أهله . وقد حملت نفسه خلال سفره مزيجا من الشوق والحنين وتراءت له في احلامه ويقظته تلك الصور ، سور أولئك الذين ينقظرون عودته ويترقبون أوبقه .

كانت الباخرة تمخر مياه البحر الآحر في خليج السويس ، في احدى ليالى يناير البارده ، والريح تمصف ، والسفر في الدرجة الثالثه يطوون العليم عليا حتى لاتصل إلى اطرافهم هذه البروده التي تنشرها الماصفة فوق سطح السفينه .

ولكن هل نام المسافرون ، لقد اغه ضوا جفونهم حقا ، ولـكنهم كانوا يحلمون بالشاطى ، فإذا بهم يستيقظون مرة ومرات ، لينظروا إلى هذا الفنار أو ذاك ليقنموا أنفسهم الهم على أبواب الوطن الحبيب .



. كانت الباخرة تسير فى اناه ، وكنا نضيق بسيرها البطىء ، وله كانت لابد أن تصل إلى السويس بعد الفجر ، حتى يؤذن لها بأن تضع مراسيها فى طلعة الصباح .

وما أن بدت علامات الشاطىء واقتربنا منه حتى غمرت القلوب ، موجة من الفرح ، وهزة من الشوق واحساس ناعم بالرضى ، ٠٠ لقد عدنا إلى ارض الوطن .

ونسى الناس بمضهم بمضا ، وانقطمت الاحاديث الدائرة ، وغمر الصمت الجميع ، كانوا يتطلمون إلى الميناء ، ويعدون حقائبهم ، وينطرون إلى هذه الزوارق التى آثرت أن تستقبل العائدين في عرض المبحر . ولما بلغنا الميناء كان هناك مئات ينادون أهليهم وكان كل مفا ينتظر ويدفق لعل له من ينتظر و و مكن لى من ينتظر في و

شبح لايرف عليك ، ويبدو جميلا ، الا في ساعات الياس والصق ، هندما تنفذ الحيل وتتقطع الاسباب ، وتقف الحوائل بين الناس وامانيهم الغاليه التي انفقوا أهمارهم يعيشون في ظلما ومجملونها جرءاً من انفضهم . هو « للوت » يبدو كالامل الحلو والخاطر الناهم عندما تتكاثف السحب السوداء في سماء الحياة ، ويشمر البشر الحي بانه قد عجز وتوقف .

واسكنه شبح بغيض أشد البغض عندمايمر بالحاطر في ساعات الصفو والسعاده والهناء ، حين تتزين الحياة وتتبرج وتصل إلى ذروتها في المطاء والنعاء ٠٠ واحيانا يغمر النفس سعحرالمتاع فينسى الموت ، حين تأخذ بالمقول خرة النصر ونشوة الامتلاك ، فلا يخطر خاطر الموت إلا كامر بعيد ، قد انسى ذكره ٠٠٠

ولكن الوت سَاخر ، اشد سخزية من متاع الحياة نفسها ؛ واله ليفجى واسماده واوج النماء وغاية السفو قاذابه يحطم أوانهم ؛ وعزق استارهم ، ويردهم إليه ليوردهم مورد الحتوف على صورة تذهل وتروع .

(م - ۱۱ مصابیع )

هو الموث ، ذلك السلطان الباطش القوى ، القائم على حياًتنا ، لانعرف متى يصل ولا ماهو موعده ، ولاكيف يلقانا • • • اونلقاه ·

انه هو الغايه والنهايه ، حين يضع الحجاب بين الأنسان الحي القوى الذي تملأً قلبه الامال ، ويندفع وراء الرفيات ، يحس القوة والسطوة والسمادة ، فإذا يه يطويه كان لم يلبث الا عشيه من نهار ؛

أنه تخطف الجال في روعتة ؛ والحي في ابانه ؛ والشباب في تألقه ؛ والعظمة في أوجما ، والغني في زهوته ، وهولا يبالى عظما أو خطيراً ويسوى في الندش والتراب بين سكان القصور والاكواخ واصحاب الثراء الواسع والذين لا علم كون إلا اثوابهم التي يلبسونها .

عندما ياتى بنته ، يختطف فريسته ويمضى ، ويخلف وراه ، الاحزان والآلام ، والوشائح السود ، والقلوب الداميه ، وقطرات من البكاء الانتضاب من ممين المين ، . . . وهناك في الصحراء يطوى ويملق عليه باب القبر . . .

ثم يمود الناس إلى حياتهم ، كان لم يشغلهم شاغل ، أو يذهب من بينهم عزيز ، وبصبح ككل شيء ، . ذكرى بمد حين . صوره توضع فوق جدار ، . وزياره كل عيد ، ثم ينسى ، يبدد ابنائة ما جمه وامضى حياته في إكتنازه ، قد يخلد اسمه وقد ببدد ، ولسكنه على كل حال شان كل ماتطوى الارض في حركها ، ووفق ناموسها الصارم الذي لايمترف الا بالجيء .

وهناك ، في الصحراء ، في ذلك القبر ، وهذه الحفر ، يأوى وممه تلبه واماله وافكاره وطموحه وذكائه ، كم من أفكار واراء وتجارب انظرت مع أولئك الذين ذهبوا في موكب الموت ، ماذا اخذوا ممهم وماذا خلفوا . .

أنهم لونظروا إلى ذلك المصير الذى ينتظرهم ، وذلك النول الذى بترصدهم لهونوا على انفسهم ، ولما افنوا أيامهم وليالهم يستحقون اعصابهم ويحطمون قواهم ، في سبيل عرض زائل ، ولأجل مطامع تافهة لاقيمة لما ولا جدوى منها ٠٠

ماذا عليهم لوأمهم عاشوا حيامهم كاما، لم يغرهم المجد، ولم تاخذ بالبابهم المطامع، ولم يذهبوا وراء الاحلام في سبيل الوصول إلى المال وإلى المادة وإلى الثروة وإلى القصور والناصب ٠٠٠ ما هذه جميمها الا تفاهات في موازين الحياة الضخمه التي لاتمترف بالفرد بالواحد، ولا تبالى بالوت الذي يأكل كل يوم المثات والالوف، هذه الرحى الدائرة التي تطحن الانسان فتطويه، وهي في نفس الوقت تخرج المثات والالوف

ما أشد غرورنا نحن البشر، أن الحياة ليست الا قطار سريع يجرى, جنا ونحن لانجد فرسة لنقف لحظة، أننا عشى فى الحياه مسرعين إلى غاية جموله ، هو الغرور والطمع ، هو حب الحياه ، نيسينا المهـــا أيام الحياة ، أنها من أعمارنا ، هذه التى ننفقها بدداً ، فتمضى عجله ، فلانحس بها إلا كالسراب الموهوم ، ولو أننا اعطينا انفسنا بمض الاناة ، وبعض الرضى ، لمشنا لحظات هذه الحياة لحظة لحظة ...

أننا ندوس هذا كله في سبيل إستكناه النيب والوسول إلى الامل الجديد ، كلما تحقق امل ، الفيناه وراء طهورنا وتجاهلناه ، ومضينا نسمى لأمل جديد ، أننا نسخر من الأمس ، ونميش الممنا في انتظار الند . . فإذا حاء الند ، هززنا اكتافنا وقلنا ما اهون الواقع ومضينا نبحث عن امل آخر . . أننا نتساءل متى نصل ، من يدرى ، لملنا لانصل ايداً ، لمل الموت راسد لنا في بعض الطريق .

لطالما مر هذا الخاطر في نفس كل منا ، فحاول أن يتوقف أو يتنفس ، أو ينظر إلى هذه الصور التي من حوله ؟ والتي يطويها

القطار مسرعا . . . وهو فى طريقه الجهول المصير . . ولكن كم منا من. كان يفعل ، وكم مناكان يمجز ، . . كل صباح كان يزيدنا اندفاءا ، . .

وفجأه يقف همهذا القطار ، يقف في صوره سرير في مستشني ، أو حادث في الطريق ، أو قضاء ياتى رغم الانب ، مما لايستطاع دفمه ، . وهنا تبدو النفس عاربه ، وقد انصرفت عنها امالها وتفرقت احلامها ... وتبددت مطامعها ...

وتبدأ جوله الفسكر والخيال تقطع الطريق ... ليس بالواقع والحق ، ولسكن بالوهم والرؤى ... وليس إلى الامام ، إلى المستقبل الجمهول ، ولسكن إلى الوراء ... حيث الماضى ، حيث اللحظات العابره التي مرت ، وهنا تبدو النفس وكانها تسبح في أوهام ، وكانها لم ترث إلا قبض الريح أو حصاد الهشيم ...

ما اشقى الحياة ، انها سراب خادع من الوهم يسميه بعض الناس عجداً ، ويسميه البعض الآخر حبا أو سعاده ... أو هناء ؛ حقا ... ما اتفه الحياه ، انها الحرى وراء المتاعب ، وراء الفناء ...

عندما يزحف بنا الممر إلى الاربمين ، أو يقاربها تبدو في أمماق النفس مظاهر من الجزع والانقباض ٠٠ ربما كان مصدره ذلك الاحساس بأن موجات الشباب قد بدت تنحسر ، وعمود الهوى قد وات ، النشارة قد إذات يأفول . .

انها هزة عاصفه ، عمر بالمجمد المكدود، من امضى أيام شبابه كادحا يعمل ويكون حيانه، ثم إذا به يفاجىء بانه قد بلغ غاية الشوط ·

كثيرون جدا من يرمجهم الاقتراب من هذه المقد في مراحل الحياة فيمضون يبحثون عن الأيام القليلة عسملأونها باللذات ويحققون الكثير مما قالهم أيام الشباب .

انهم يستيقظون فزعين ، على صوت الشيجوخة القريب ، ذلك الذي بدأ خطواته الأولى شمراً أبيضا على مفرق الرأس ونقلصا في المضلات ونحضونا في الوجة ، فإذا بهم يحسون كاعا قد فاتهم القطار أو كاد ، فاذاهم يحاولون الانتقام بالعب من متاع الحياة الذي صدفهم عنه الكيفاح والنضال طوال سنوات العمر ...

قليل أولئك الذين يحسون انهم قد اقتربوا من تمام الرجوله وكمال الشخصية فإذا بهم ينظرون إلى الحياة في هدوء وابتسام ، بعد أن وات

أيام الصراع بين المواطف والغرائز ، وانتهت سنوات الصعود والهبوط فى الاعصاب والشمائل ، وكأنما بكرت الحياة تأخذ وضعها الطبيعى ، حيت بسدأ ينظر إلى جوهر الحياة دون ظواهرها ، حيث تبدو حسكتها وخبرتها أبعد التطلع إلى ما وراء اهوائها ، هنالك تمر به الاحداث والقوارع والصدمات فيلقاسا باسماً فقد بلاها من قبل فلم يمد يهتز لها كثيرا ، أو يحسب حسابها ، وقد بدا فى حديثة الهدوء ، وفى تصرفة الاتزان ، وفى تفكيره الاعتدال وفى اعاله روح من الاناة والقوة والثقة .

وفى اقتراب الاربمين ، تذهب عن النفس الاحلام الكاذبه ، والامال المومة ، وتبدو الحياة بعد دور الصراع الشاب الطويل ، وكأنها قد اعطت خير ماعندها ، وتبدو النفس بعد طول الد ولجزر وقد رضيت بالواقع ، وبدا لها مالم تحققة من احلام كأنه أوهام ، وقد اخذت ترضى وتسكن بعد أن كانت تنطوى على التمرد والأندفاع .

ومن المجيب أن لانتحقق احلام الشباب إلاعلى ابواب انشيخوخة ، ولا يصل الطموح إلى رغبانه واماله الا بعد أن تسكون قد ماتت فية عوامل الحاس والالتهاب والوقده . فيجيء المال بعد أن يرتفع السن ، أو نجىء الشهرة ، أو المجد ، . . هي سنة السكون ، أن تسكون أيام الشباب هي أيام السكفاح والصراع الطويل فإذا عت الاربعون واوشكت الممركة أن تشهى ، والاواء أن يطوى ، والقلب الجامح أن يقر . أخذت الحياة تكشف عن حسنها وتبدو ناهمة مشرقة مليثة وفيرة بالمال والشهرة والمتاع .

العامام ، هل له فلسفة خاصة ، تدفعنا إلى أن نتأنق فيه ونبحث عن أسباب تجميله ونقف من أنواهه واصنافة وصناعته موقف الناقد المنتقى وقد نصل فى ذلك إلى الحد الذى نمتقد ممه أن الاكل هو كل شىء فى حياتنا ، أحيانا يكون العلمام غاية الحياة ، والحور الذى تدور حوله اعمالنا والشغل الشاغل الذى يملأ القلوب والنفوس . ومن أجلة نقوم الثورات والمواصف ، وتدور الممارك ، كانما هو كل شىء ، وكشيرا مايبدد الاكل هدفا واضحا مزدهيا ، تشاد له الجمود وتمد الاسباب ، وتهبئي الوسائل ، وذلك عندما نقازم أمور الحياة وتضيق النفوس بالاحداث ، وتنحسر الحياة في صورة من يحرم من أمور الحياة فلا يجد مايسرى عنه ويدنع الحياة في صورة من يحرم من أمور الحياة فلا يجد مايسرى عنه ويدنع الحياة في صورة من الانتقام الحياة في من الانتقام والتشفى والتحداث والتحديد والت

بعض الناس يرون الطمام وسيلة ، همومهم وامالهم ومطامحهم اكبر منه ، فهم لايبحثون هنه ولا يتانقون فيه ولا يبذلون له الجمهود ، وأنما يرونة اهون من ذلك كشيرا ، يرونة بضع لقيات تسد الزمق وتذهب الجوع ، وتدفع الدم فى المروق ، لتشخذ المقل والماطفه إلى الممل الموسول ، فهو فى نظرهم هين ، قليل القيمة ، يؤخذ فى عجلة ، ولا يبحث عن انواعة أو فنون طهية أو سناعتة أو عرضة . هولاء هم الذين يجدون فى الحياة من اللذات المعنوية والمتع الروحية والنفسية ما يصرفهم عن تذوق المتاع المادى الذى الذى يمدونة تافها ، فإذا أتيح لهم ذات مره أن يدعون إلى الطمام فى جلسة انيقة ، سخروا من الناس ، وزهدوا فى اسلوب المرض ، ولم يجرهم ذلك الاسلوب لأن لهم لخده من غيره تمنيهم عنة وتصرفهم ،

هذا البحر الحيط ما اجمله ، ما اروعه ، أنه آيه الآيات على قدره الله ، وصورة من صور المظمة الالهية ، حين يقف الأنسان القليل العشيل على الشاطيء يرى الماء من حوله يمتد ويمتد وهو في سكونة وعواصفة وموجاتة التي تضرب الشاطيء بمنف أو هواده ، ومده وجزره ، وبتهويمه المابس أو الناعم ، أعا رمز لقوة اقوى من كل قوة .

هناك ، حيث نقف على الشاطىء تحس بشىء غربب ، شىء فى اعماق النفس لاتسطيع أن تصوره ولا أن تمبر عنه ، انه إحساس عجيب ، فيه حنين ، وفيه حرمان وفية شوق ...

ترى هل هى الأمال القديمة الكامنة فى النفس ريد أن تذهب وراء هذا البجر إلى الشاطىء الآخر ، حيث دنيا جديدة كنا ، منذ زمن نبحث عنها من حيث الغرب بسحره واضوائه ولياليه ،الشرق بعطوره وبخوره واحلامه انه صورة من الغفس العميقه كاغواره ، الدافقة كياهة ، الصارخة كوجاتة ، فيها من اناتة ونواحة ، وفرحة واشراقة . وبكائة وضحكانة ،

إنة يحمل القلوب الفائبة إلى القلوب المشوقه · ويباعد بينها ، أنة يفرق الاحباب ثم يجمعهم · كل من يركبة يطلب صيداً . يطلب حبا أو بجداً أو حنانا · وهو احيانا يعصف بالقلوب الظامئة فيتحرمها امالها · ويحطم الأمال التي تترقرق فلا يبقى عليها · ويبطش بالاحلام والأمال فيدفمها إلى قاعه دون رفق أو مبالاة ·

إنه رقيق وعنيف • ورحيم وطاغية • إنه البحر • صورة من صور النفس حين تضطرب بها الازمات . حيث تظلم الدنيا فلا ترى شاطئا ولابراً . وأن شواطئه اشبة بالمود بعد النياب الطويل . واللقاء بعد الفراق . والامن بعد الشقاء . . .

ولاشك أن كل منا في حاجة إلى أن هذه العزلة بين آن وآخر · انها اشبة بمحطة فسكرية هادئة ، في ضجيج القافلة الصخمة التي تسير بقوة · أن الوحدة تعطى النفس فرسة النظر في أمور الحياة مامضي منها وما هو في طريق الغد : انها صقال لهذه النفس حتى لاتظل منمضة المينين : تجرى منقادة إلى فرس جامح : فهني تهدى المبرة والأسوة …

إننا في طريق الحياة الليء بالصخور والاحتجار ، كثيرا مانفقد الطريق الصحيح وكثيرا ماتكون وشيكين على الانحراف وقد تدفعنا الحاسة إلى أن نفقد وعينا تحت سيطرة الزخارف والمظاهر . فإذا اتيحت لنا الوحدة ، ونفسنا من فوق كراهلنا تلك الاعباء . ربما استطعنا أن نرى اشد صفاء ، ونفكر اكثر حكمة ، وندير ابعد روية . . .

ولطا لما محس الأنسان منا وهو فى خصم الحياة انه عاجز عن مواجبة نفسه ، كأنه بهيب الوقوف امامها وجها لوجه ، تدفيه الخطوه الخطوه التي بمدها ، وعده الظفر بالأمل فى ظفر جديد ، ولكنه قد يكون وشيكا أن يتحطم ، ربحا كانت اعصابه قد أجهدت ، أو أن سحته قد تخرها المرض وهو لايدرى ، فإذا منح نفسه هذه الفرسة فاعزل المجتمع الصاحب . اتبح له أن يرجع إلى الأمور فينظر فيها من جديد على ضوء التجارب . ويسفى النفس من شوائب الصراع الدائب ، ويمنح نفسه الاناة والسلام . لملة يمود إلى الحياة اشد سفاء نفس ، واكثر قدرة على مواجهة الحياة ،

حقا ٠٠٠ ما هذه الحياة ماهي الا ملمب كبير · كل منا يؤدى فيها دوراً · لم يتخبر ، ولم يفكر فيه ، وأعا أعدله فلا سبيل إلى اختيارما يرضاه أو يرغب اليه · ·

أنى لانساءل . . هل يستطع الانسان منا أن يرسم خط حيانه ٠٠ هل عكن أن يدهى انه يستطع التحكم في اسلوب حيانه ٠

في حيساة كثير من الناس مسرحيات ضخمة · مفاجئات وارتطامات واحداث · تأتى فجاء على غير انتظار · ابعد مايكونون توقعالها ، هذه الحياة · على إى اسلوب تمضى · وماذا يؤثر فيها ، هل هناك القدرة على قيادتها نحو الوجهة التي ارتضاها أو رسمها في ذهنه · ام أن عوامل آخرى فير منظورة · غيبية · هي التي تأتى فتضع علامات الطريق · وتحول اتجاهات الحياة إلى الوجهة التي رسمها القدر ·

هذا النيب المستور وراء الافاق الظاهره - ماهو · كيف يمضى بنا • وهذه الحياة التي تحياها ونجمهد في سبيل صناعتها • مامدآها • ما اهدافها • ماذا



سناخذ منها • هل هى اللقيات القليلة • والمتاع السريع التافة أم أن هناك هدف بميد المدى نحن مسوقون اليه لانستطيع أن نتحكم فيه •

هولاء ألذين عاشوا حياتهم يجمعون المالويقيمون القصور ويمتلـــكون الضياع ، ماذا اخذوا معهم عندما انتهت حياتهم .

هل نستطيع أن نمرف الحسكمة العليا لهذا الصراع العنيف عندما نندفع فى الحياة لايردنا شيء وراء اطاع كلما اوهام وامال كلما سراب ، سواء أكانت مطامع الحب أو المجد أو السمادة ٠٠٠

وهل حقا الغاية من هذا الصراع هي البحث عن السمادة وحمها: أم أن السمادة في ذاتهما ليست الا صورة لانشقةر لمظاهر تقحول بين أن وأن . هذه الكثبان من الرمال الصفراء · . الارض المنبسطه ، كيف تبدو تحت أشمة الشمس وحين علاً النبم صدر السهاء · · وعندما ينزل المطر وتتفتح افوا، النيث · ·

وهذا الصمت الذي يفمر الارجاء : الطبيعه كاعا هي نائمة وسنانة ، كأن الزمن كله سباح طويل ممتد . .

الشمس ساعة الفروب ما اجملها وراء السحب المتناثره ، متأنقة بالوانها الراهيه حين تبدو في عشرات من الصور في دقائق متمددة ولحظات متوالية .

۲۰۷ (م — ۱۷ مصابیح)



حين أنظر إلى الفضاء أحس بشىء من الحنين ، احس أنى جزء من هذه الطبيعة ، أرى على اطرافها صوره خافقة . هى سورة الحب ، حب الحياة ، حقا ؟ هل يستطيع الإنسان أن يعيش فى البرارى والصحراء وأن يرتضيها فيأنف من المدينة ويتعزل عن العمران ...

YAX

ما أجل هذا الصباح ولكن أبن النفس المشرقة التي تستروح هذا الجال وتسعد به الها هناك وراء ركام دامس من الالام والاحزان، حقا اليست الطبيعة وحدها مصدر الجال معلم حقا ما ابهى الطبيعة و هذا الصباح حيث تبدو الساءسافية والدنيا صامته والطيور تسقسق قرنيم جميل والندى بغمر اوراق النبت الصغير كانه العموع في عين محب حزين بات ليلة أرقا فلما رأى اشراقة الصباح ثابت نفسه من الامها وأحس كانما تعده الطبيعة بالذكر والحنان .

هذه اللوحة الفنيه الرائمة كيف تتحول إلى صورة آخرى من الجال حياً تشرق الشمس وتفشر أشمنها ودفعًا من ثم لاتلبت الفيوم أن تتلاق فى كبد السماء ، وتتحول الطبيعة من حال إلى حال . . هذا المواء الماصف وهذه القطع من السحب التي تجرى موليه هاربة كاءا ورامها راهب اسود محمل عصا سحربة يدفعها بها أمامه من وحيما ينزل المطر مدراراً يعطى هذه الأرض المطشى ربها .

حقا ما أشبة هذه الطبيعة بالنفس الإنسانية في تحولها من الرضى إلى المنصب ومن الفرح إلى الحزن ومن الشوق إلى الحنين إلى البكاء ...

بل ما اعجب هذه الرابطة القوية بين النفس الأنسانية وبين ظواهر الطبيمة ، هذا الجو القبض المدلهم الذي تمصف فيه المواصف وتتمرد الاعاصير ، كم يبعث في النفس الانقباض ويفرغ في الأهماق بذور : الانطواء · حقا ما اجل هذه التحول بين شمس تسطع فتملأ الدنيا حراره ودفئا ثم سحاب جارف يطوجها · · ثم غروب وشروق وليل وصباح · · ·

انه معنى من مما في الملا والقوة ، ذلك الذي تستشمره النفس عندما تحلق الطائره في الهواء وتحضى تخترق الفضاء ،

وى المرات الثلاث أو الاربع التى ركبت فيها الطائره ، كان قلبى مخفق بقوة ، كأن أملا كبيراً قد تحقق وقد كان محسلولى أن أنظر إلى هذ السكوكب ومحن نبتمد عنه ، لنحلق فى الساء بيما يبدو هو كانه جرما صغير ، حيث نرى الأنهار الضخمة الممتدة كانها خطوط رقيقة من قلم رسام فوق لوحة عريضة . حتى المبانى الشاهقة والمارات الضخمة والمساحات الشاسمة لاتبدو إلا كانها رسم له ظلال وزوايا قد لونه صاحبة بالالوان الطبيعة فبدت مساحات منه خضراء ومساحات سوداء

وعندما تصمد الطائرة إلى الساء تحسن النفس أمها قد تحررت شيئا مامن الأرض ولـكمها تظل معلقة بها لانتفصل عمها تستدنى الوقت لتعود المها مرة آخرى

ومامن طائر نظر إلى الساء واستدنى نجومها، فالساء مازالت بميده تغلق ابوابها على اسرارها ، اما الارض فانها مازالت تربطنا البها برباط من حرير · · · حتى أننا لنبحث احيانا عن بيوتنا وبيوت أحبابنا ونحن على هذا المدى البعيد من الطيران ·

والاهرام الضخمة الشامخة تبدو من الطائرة كانها قد غرقت فى الرمال ، لقد كانت تقول انها ممجزة الأرص ولسكنها أنحنت عندما رأت ممجزة السهاء!

اما الصحراء فهى ساكنة ساهمـــة تبسط على مساحاتها الصخمة الواسمة جناح الرهبة والخوف فما تبدو إلا نائمة من فوق هذا البساط السحرى •

ول كن الطائر و لا تمنح النفس الشمرر بالانطواء الذي يملأها في البواخر والقطارات ، إنها اقتحام دائم لا يتوقف في عالم الجمهول والطائر داخلها لايريد أن يحسى بأنه قد انفصل عن الوجود من حوله ، فهو يتطلع دوما فإن هذه الروح المحبوسة في الجسد الطائر لا تريد أن تبنى محلقة في الفضاء والماتبني دائما أن تمود إلى حيث ولدت وحيث تموت ،

من اللحظات الخالده التي لاننسى ، اللحظة الأولى التي واجبت عنياى فيها « الكمبة » ، عندما دلفنا إلى بيت الله الحرام في مكة .

كان ذلك في غباشة الصباح الباكر ، وقد بدت الكعبة رهيبة أكسبها كسومها السوداء مظهراً من مظاهر الجلال . وقد بدت شاخة وسط هذا المسجد الضخم ، والمسلمون حولها يطوفون في ذلة وخضوع لله ٠٠٠

ومضیت أنحسس وجمى واسال نفسى : هل أنا حقا فى « مكة » وأمام بیت الله الذى بناه ابراهیم . واننی هذه المره لا أحلم ولا أرى صورة من الصور ۰۰۰

حقا · أن منظر الكمبه يعطى النفس هذه الصوره من الخشوع والهيبه والرهبه الفامره · وفي المساء حيما صابنا وبدت طلائم الظلام تلف مكة · وتنبسط على حبالها العاليه التي تحيط بالمسجد . بدت الكمبة كالمملاق الضخم الذي لا يستطع الظلام أن يقهره أو يطني عليه • بدت في ثوب أشد روعة وجلالا .

وهذه الجوع تطوف وتطوف · وتبهل وتدءو · وتسبح وتذكر · وتجأر بالذهاء إلى الله · تساله وقد جاءت إلى حرمة ملبية . · ·

ما أبهاها ؛ هذه الكمبة التي تتجه إليها الوجوه ، والقلوب في الصلوات من انحاء الأرض · انها رمز على ذلك المهنى الخالس . معنى التوجة إلى بارى إلى السموات والأرص .

ومن كل مكان : ترى الكمبة راصدة قائمة وقد تكون في شغل بالحديث أو العمل ثم إذابك تتلفت فترى الكمبة فجأ. • • امامك فتحقق القلب في قوه •

وهناك من فوق جبل النور وأمام غار جراء تنظر في الافق فترى لأول وهله غباشة ضخمة من المبانى والحبال ولكن ماتلبث أن تبدو لك الكمبة في عظمتها وجلالها · واضحة المالم من خلال هذه الدور فيحقق القلب · هذه هي مكه على ذلك البعد البعيد .

على شاطى البحر الاحر حاولت النفس الحزينة الجريحة ... أن تجد عند البحر مايرد عنها القلق والانتظار، السحاب المكتيف بغمر جو السهاء والدنيا تتبدى كانما هى فى اشراقة الصباح الباكر والبحر هادىء ساكن عميق تذهب الدين مع موجانة فلا نتوقف الاهناك، حيث الشاطىء الآخر، حيث الحياة والناس والحرية ...

أن الافكار الحزينة التي ارتبطت بموجات البحر كانت تحمل معها صورة الماضي الحنون وكانت ترسم صورة للمستقبل البعيد عندما تعود .

واصبح البحر صديقنا الذي نسر إليه بالآلام ، ونناجيه ونحن جلوس على الرمال الصفراء نبنى القصور من الرمال ثم ندعها له ليذير عليها فيهدمها . . . عشنا معه اياماً إمتدت من الشتاء إلى الصيف ، كنا نلم به بين الحين والحين فيلقانا فرحا تاره وغاضبا تاره آخرى . . .

هذا البحر ، أنه الأمل ، هذه البواخر التي تمخره ، أليست تحمل الناس إلى شواطىء الحريه .. ، أننا نسأل عن التاريخ المقدور الذى صنفادر فيه شاطىء البحر، شاطى الصحراء . لنمود إلى دنيانا الأولى . فإذا خَلَقنا البحر وراثنا . ونظرنا إلى الافق ، راينا هذا الجبل الاشم المسخم ، يبدو فى ظلام الليل كانه المارد الذى يناطح السحاب ٠٠ فإذا اصبح الصباح بدت صفحته الحراء للشوبة بسمرة ٠٠ تزدهى تحت اضواء الشمس ... أنه رمز قائم على عظمة الله .

أنه يفصل في هذه الصحراء بين أودية ومنارات . . فإذا ذهبنا نقطع الطويل إلى قاعدتة . . رأينا هذه النيابيع تنفذ من الصخر وتندف بالماء الساخن إلى الوادى فتوقظ الوسنان من الحشائش والنخيل . . وترد لها الحياة . .

وعدت أذكر جبل الرحمات في عرفات وجبل النور في مـــــكة. وجبل أحد ... كانت فى النفس لهفه إلى ذلك الموعد مع أحب مكان إلى رسول الله ، إلى غار حراء ، هناك فى ذروه الجبل الاشم ، حبل النور .

كنا نصعد ، والشمس تصعد ، ومعنا أستاذنا واخواننا ، من حولنا ، على سفح الجبل يصعدون ، منهم من يسرع ومن يستأنى ، وكلما قطعنا مرحله فى الصعود نظرنا إلى اعلى فوجدنا الجبل لايزال أشم شانحا ، فاذا نظرنا تحتنا فاناما زلنا قريبين من الأرض ، لم تقطع ألا القليل .

وبين مرحله وآخرى كنا نجلس لنستريح ، ولنملا المين من هذا الفضاء الفسيح ، ونحن نذكر النبي حين كان يرتاد هذا اللسكان وبصمد إلى غاره الليالي ذوات المدد ، وفي رمضان .

ولما وسلنا إلى قمة الجبل انحرفنا بمنه ، فإذا شق ينزل إلى الغار ، فلما نزلنا وجدناه ضيقا لايسم إلا رجلا واحداً استطيع أن يصلى ركمتين ثم وقفنا ننظر إلى مكه من بعيد ، والسكمية في صدرها قائمة ، . . وعثلنا الرسول وهو يقضى ليلتة بتحنث ويصلى ويذكر الله . .

ومرت بالخاطر صورة جبربل وقد فجأه لأول مرة برسالة النبوة وبآى القرآن .

ثمجاءت رحله الهبوط ، لقد كان يسيراً عن الصمود ، ولم يستفرق من الوقت . إلا قليلا .

لقد مضت الايام ، فأنست الـكثير من الذكريات ، ولـكن جبل النور وغار حراء مازالا ماثلان في القلب لايزول ذكرها نذكره كـلما أنسنا من انفسنا الوحشة عدنا بذكرها إلى رحمات الله .

هذا الجمال المنبث في أنحاء الكون ، حيمًا ذهبت في الأرض تراه جديداً بحدداً ، هذاك في السفوح وعلى البحار وفي الصحراء وفوق قم الجبال ، حيث الطبيعة تنفق بوفره ، تلك الصور الفنيه الرائمه التي ابدعها الآله الأعظم ، هذا الجال في صوره المتعددة التي تراها و محن نشق قلب أوربا ، حين تحلق بالطائرات أو تمضى بنا البواخر في البحار هناك على جبال الهملايا ، أو عند شلالات نياجرا ، أو في صحراء القازعير ، أو على شواطيء الاسكندرية ، أو في بلاد الشمس في منتصف الليل أو على قمم الثلوج في سويسراً ، أو مصايف لبنان . هذه الصور جيمها ، هل هي الجمال .

اكاد اجزم بانها جميعها ليست إلا الإطار الدقيق من حول الصورة ، هذه الصورة لابد أن تسكون حفقة قلب ، قلب يحقق في سبيل المجد أو الحب ...

لابد أن يكون هناك وجه جميل يجمل هذا الوجود جميلا ، احيانا يكون وجة الأم أو الحبيبة أو الزوجة ، يكون على صورة الأبوة أو النبوة ، إنه عاطفة قائمة في النفس تمطى هذا الجمال معناه ، وتضع فيه سره .

اما هذه النفوس التي تميش بغير امال وبغير حب وبغير عاطفة ، فان هذه الصور الرائمة لاتبدو أمامها إلا احتجاراً أو جبالا أو مياه يمكن أن ترى في المتاحف أو تشاهد في كل مكان .

حقا ، أن النفس مرتبطة بالوجود ، لايستطيع أن تنفصل عنه ، ومن لبابها وسرها يستطيع هذا الوجود أن يجد حياته وحيوبته .

TV+

خير الخواطر التي سمدت بها ، انبتقت من نفسي وأنا في القطار ، هذا القطار الذي يجمع الناس ، سافات طالت أو قصرت ، يمنحهم في خلالها كثيرا من المواطف والخواطر ، أن النفس التي اجهدتها متاهب العمل الرتيب في المدينة السكبرى في حاجه إلى أن تخرج من الشرفة ، إلى هذا الوجود ، أن القطار نافذه من هذه النوافذ الجيلة ، التي تطلمك على السكون حيث ترى المروج الخصراء ، والسفوح الواسمة ، والفلاحين يذهبون ويمودون ، يجرون ابقارهم وجواميسهم . . هناك ، والفلاحين يذهبون ويمودون ، يجرون ابقارهم وجواميسهم . . هناك ، عندما تشرق مناظر الترع الجارية ، والزروع الواسمة ، تتقتع النفس ، وحس أن عبئا ضخما قد رفع من فوق الاكتاف ، وأن النفس قد خلصت من هسدنا الأسلوب الرتيب ، ومن هسدناه الصور المتكرره المله . .

وفى القطار يجمع المسافر صوراً متمددة ، ربما كان هذا الخط الطويل من السفر ، قد أصبح مالوفاً لدية ، حبيبا عنده ، كانما أصبحت بمض هذه المناظر قطما من النفس .

هذا القصر الأزرق القائم في وسط حديقة واسمة هناك هندما يخرج

171



القطار من بني مزار ، هذا المصنع الضخم التي يشارف مفاغة ، هذه الساقية وهذا المطحن المهجور ، وهذه الكرمة الذابلة ، كل هذه الصور تراها ذاهيين وعائدين كأنها من الأسدقاء الذين ... نمرفهم منذ عديد من السنين "

أحب القطار ، لانة ينقلني إلى افاق الحياه ، وتنبعث في نفس الآمل ويهز العاطفة ، أنة يردني إلى الأرض التي ولدت عليها ، ونشأت فوق مهارها • • • إلى الأرض الآم •

عندما تضيق النفس بدنيا الواقع تمود إلى الدكريات ، لتجدفى صورها وملاعمها ما يدفع عنها متاعب الإم المتشابهه والحياة الجاريه ، هذه الالآم والمتاعب التي تصبح بمد قليل « ذكرى » . .

وآثر التكريات ، ذكريات الطفوله والشباب الباكر ، ، هناك فى الريف حيث الحياة تبدد هادئه صامته ، يطلع عليها الصبح فإذا هى وسنانه ، لاسوت هناك إلا هذه الطيور الصغيرة المفردة التى تستقبل الصباح بموسيقى عزبة ندية ، وهى تتنقل فوق غصون اشجار كانما تؤدى رقصة الربيع .

هناك ، كنت أخرج مبكراً لامتع النفس بهذه اللوحة البديمة ، الرائمه ، ولألمس الندى وقد تناثر على أوراق الزرع ، وأمشى بين الجداول لارى صفحة الماء في النهير الصغير ، وفيها صوره السماء .

فإذا اجهدنا المسير جلسنا على طرف القناه ، ننظر إلى الشاطىء الآخر وفد بدت على حافته الاشجار الباسقة المرتفعة فى السماء . حيث يزف الهواء روائح الحديقة المجاوره ، فإذا هى خليط من عطور لازهار مختلفة

**3 TYY** 

(م — ۱۸ مصابیح)

واذا بالنفس سميده مشرقة ، حيت تنطلق المين تنظر والاذن تسمع والأنف تشم . · ، ولكن النفس تحس بالها مازالت تفتقد شيئا . ·

فإذا جاء المساء فهناك مهرات فى اطراف القرية ، حيث وابور المياه وبجواره النار ماترال توقد وتلهم الاطراف اليابسة لنزداد وهجا وارتفاها ، فى الجو ، ومحن إلى جوارها نستمتع بالدفء المجيب ، ولا يلبث الحفيران ينزف إلى النار ببعض « قناديل الأذره » التى نلهمها فرحين ضاحكين بين مناسرا الفكامات والاحاديث ،

وعضى إلى جوف القرية حيث ترى هده الحلقة أو تلك من حلقات القدكر نقف بجوارها لخطات نشهد أولئك الذين على يتمايلون طربا وهم يذكرون أمم الله .



رايت « الموت » هذا الاسبوع يحلق حول هذا البيت ، هملاق ضخم لايستطع احد أن يواجعه أو يقف في طريقه . تنحني له الجباه . فأهله لايملكي على الاالسواد ملبسا حيث تنهمر الدموع والقاوب تفيض بالالم والجواع تنطوى على الحزن . هذا الشاب الذي ذهب وهو في ريق الصبا خريب ، بميد عن أهله ، يحف موتة النموض و غاز التدفئة انساب عليه في الليل فذهب به و صاحبة المنزل فتحت عليه جناحه في الليل فإذا به مسجى قدمات . . .

ومضت الآيام ثقيله مميت لم يحضر بعد موعده لم يعرف ثم يعرف المواد الموادرة المحلقة عنهم نذهب إلى المطار ننتظرها وتقبل وتنزل ...

المطار في ظلمة الليل مقبض • الطائرات تبزل وتصعد والهدو. كأنه خواج على ميت • القادمون من الطائره التي تحمل الجثمان مطرتوا الرءوس كانهم يسيرن في جنازه الشاب الذي حلوه من اطراف امريكا ووصل الجثمان في صندوق.



لأول مره اذهب إلى المطار لأقابل جُمَاناً في سندوق ، لأقابل ميتاً ، منذأسابيع قليله كان قد سافر من هذا المطار نقسه حيا يضحك ويؤكد انه سيمود قريباً . .

وها هو قد عاد كا اكد · · · وبينما تقتصر القلوب الالآم والاحزان ' هوى ابوه المريض المسجى • · هذا الذى لم يسمع نمى أبنه شقاها ، وأن كان قد عاشة بين الحلم والحفيقة · كان فى غرفته البعيده يسمع أحداء " الصياح والبكاء والتجنب وامم أبنه يتردد ، ويسمع القرآن . ويرى ' الداخلين اليه فى ملابسهم السود . . كان يبكى ولا يمسح دموعه فقد توقفت بداى من الحركة · · ·

قطما أنه أحسن بقلبه ، أحس بالصدمه وأن لم يسمع بهـــا

ومات ، ذات مساء فجأة ، دون أن تكن هناك إى علامه على الموت. وذهبنا نودعه . وذهبت هذه المرة إلى القبر . لأول مره ، شاهدت القبر يفتح والجثمان يدخل ثم يغلق عليه وينقض الناس ويترك في وحدته .

واهترت مشاعرى المنزل الاخير ماذا في هذه الحياة بعد ذلك التعب أو المعمل والنصب إلا هذا السرداب البني بالحجارة البيضاء ينزل اليه بالسلالم ثم ينطق بعد أن يودع الجسد في الأرض ، وتوضع المونه الطرية ، ثم ديقف الشيخ ليقرا ﴿ القرآن ﴾ ويلقن الميت يقول الملائكة الذين سوف يسألونه عن دينه وعقيه ديم يركب الجميع سياراتهم

TYY



ويخلفونه وحده ، لا أنيس ولا نور يضيء اللحد الضيق الا العمل الذي خدمه في ايام الحياة · ·

ولكن الموت اليس فى الحقيقه الأسفر طويل ، ولست الحياة الا محطة انتظار بمضنا ينتظر فيها قليلا ويركب أول قطار وبمضنا يتربث نمه ولكنا جميما سنركب القطار إلى المحطة الأخيره ، وسنلتقى حمناك عن سبقونا ...

لما رايت مصبه ، تمنيت أن ارى منبعه .

هنا تختلطماء النهر بماء البحر · ولكنهما لاعترجان، إذ بينهما برزخ لايبنيان ، بمض الذين ذهبوا إلى النبع ، وراوا الصخور الكبار التي تسكب الساء فوقها دموعها الغزار · سجدوا شكراً لواهب الماء · . وجرى النيل ·

أحببته فى كل مكان . لأنى ولدت فوق شاطئه . وتربيت فى احصانه ، وعندما تضيق بى الحياة فى القاهره ، اهرع اليه ، واقف على شواطئه . واعسلاه . واسمد بتلك الموجات المشرقه المتلاحقه ، وهى قادمه من الجنوب .

رايته فى دمياط ، وراينه فى القناطر ، ورايته فى ديروط · والنخيله ونجم حمادى ، والاقصر ..

رأيت النيل وعلى ضفافه الاكواخ المتناثرة فى الربف ، رأيته وهو يشق المزارع والمروج . رايتة وعلى ضفافه القصور المالية الباذحة ، رايتة هناك حيث قوارب الصيد : ورايتة هنا حيث ممائمات الحالمات . .

أحبة عندما يهدأ فتفيض صفحته دعة واشراقا :

أحبة في مطاع الشمس ، وتالق القمر وفي الاسائل والاسحار •

TYA



أنه « النيل » يستحق منا اكثر من الحب .

\*

كانت رحلة حاوة منه التي قطمتها اليوم جريا وراء النيل ٠٠ هذا المملاق الذي فاض فنمر الجزر واكتسحها ٠٠٠

كانت عربة الجريدة تنطلق بي من حاوان إلى وراق المرب • حيث سجانا حديثا مع هذا السكان القوى الذى طنى على النازل والجزر، واغرق المحاسيل وغمر الشواطى • اربع ساعات والمربه تجرى بنا من الشمال إلى الجنوب وتحن نتظر إلى يده الضخمة وقد بطشت بالشواطىء وعلت على السكيارى •

لقد بلغ غاية الزيادة • غطى الشواطى عائة ذى اللون الأحمر وبدت الجزيرة تبعث السرور إلى النفس عمر جا بالاعجاب بحيوية هذا الهر العظم •

أننى أخبة واجد فى النظر الية زاداً روحيا ينذى نفسى ويفتح اقامتها . ويبعث إلى نوعا من الهتاء • • •

انبي حسن بانه صديق كالقمر والمطر والجال •

لن أنسى ذلك اليوم ، يوم ان شاهدته لأول مرة •كانوا يطلمون عليه أن في بلدنا « البحر السكبير » ويشيرون دائًا ناحية المشرق ا

كان يهابه وبخشاه ، وبربط بينه وبين الشمس ، هــذا الإله الشاب المندفع في طريقه ، فلما أنبيح له أن يراه ؟ وهو منطلق في أناه وفي جبروت



والمرأ كب عَخر عبابه ، والنساس على سواحله ينعمون به ، ويفيئون إلى خله ، ويقيئون إلى خله ، ويقيمون الحدائق ، ويزرعون الحقول ، ... خفق قلبه ومضى يحلم ! إن له فى الصباح صورة الحنان وفى الأصيل صورة الحمال وفى الأسيل صورة الحزن وفى النروب صورة الحزن انه يملا النفس بالاشراق والهناء ، بروع ويأسر ويأخذ بالألباب ، على ولكنه وحده ليس إلا اطاراً لصورة . . . صورة قلبين يتناجيان . . ، هنالك يعطهما النيل سره وعهده !

PS

۲۸.

وقفت أمس على سور الأزبكية ساعة أقلب الكتب القديمة طال البحث وكادت الشمس أن تحرق رأسى ، هذه عادة أفعلها كلما وجدت في جيبي بعض القروش ، انهي أشتاق كثيراً إلى هذه الوقفة ، أتسكم في مشاهدة الكتب القديمة وأشترى منها دأعا وكثيراً ، ولمل بعض المراجع التي عندى مشتراه من فوق هذا السور ، وهناك من الباعه مثقفون يعرفون قيمة كل كتاب ، قال لى أحدهم أنه قارى مطلع وأنه يعرف أفعل كتاب البلا ،

والواقع أن المقاد واحد أمين وزكى مبـــارك عاشوا عالة على سور الأزبكيه وأغلب المسادر التي يستمدون عليها مجوعة من عند هؤلاء الكتيبة الذين كانت لهم أماكن كثيرة عند الأزهر وسيدنا الخسين ومحت الربع •

وتجد على السور أشياء طريفة حقا · كتاب لطه حسين تشتريه بقرش صاغ . وتجد كتباً علمها تعليقات مؤلفها . وتجدد كتابا مهدى من مؤلفه إلى صديقه الذي باعه هو الآخر .

• 1

كان منظراً مثيراً ، ملاً نفسى انقباضاً . رأيت موتسكلا ينحرف في انجاهه . . فوق بقمة من الهم وإلى جوارها ورقة جريدة مملوثة . وهناك إلى الحائط ورق ملفوف في داخله شيء . .

لاشكانه جنة الرجل الدى كان يرك الوتسكل،. ف لحظة واحدة صدمته عربة وهو ينحرف فى الطريق فانتهت حياته . هذه الصحيفة التى كان يقرأها منذ ساعة أسبح جداً له . لقد كان فى طريقه إلى بيته فالساعة الآن الواحدة وأن أبنائه وزوجه سينتظرون طويلا قبل أن يملموا أنه قد أنهمى حياته . سيحملونه إلى هناك ٠٠ حيث يبحثون فى جيوبه عن اسمه وعنوانه ثم يخطرون أهله الذين سيقع عليهم النبأ وقع الصاعقة : . كان يندفع مشرعاً وينحرف حتى يصسل مبكراً إلى منزلة . لمل أمراً هناك كان ينتظره ، لمل بعض مشاغله المتمدده كانت تدفعه وهو يملق الآمال على النتائج التي سيحصل علمها . أو المال الدى سيصل إلى يده .

كل هذه الآمال والأوهام والمطامع التي كانت تجرى في خياله عبر السنوات والشهور قد انطوت في لحظة . قد انقطمت في صدمة واحدة لعلها أصابت رأسه فأوقفت فكره عن الانطلاق وعيناه عن النظر . .



لقد صحت هذا السكيان الذي كان منطلقاً في الحياة • توقف هذا الإنسان • أوقف ذلك القاهر الحبار : الموت الذي يطوف بنسا في كل لحظة ثم يضرب ضربته وفق حكمة عليا لا نعرف مداها ولا مرماها • لعله الخير فعل • رعا كان منطلقاً ليظلم أو يغدر أو يقتل • • لعله كان ذاهباً إلى أمر لاريده القدر الذي يفرض ما يريد •

لقد خرج من بيته في الصباح بمد أن ودع أولاده ووعدهم الحلوى ٠٠ ومضى يعمل تستحثه العوده . ليلقى مصرعه في هذا المكان وينهي أمره فلا يعود بعد إلى همله ولا يلقاه أبنسائه كل صباح ولا يعود إليهم حاملا الحدايا والامب ٠

إنه القدرالقادر يضع بعض الأسماء الحية في قوائم الموت ويبعث الأسماء الحليم إلى سجلات الحلود .

اختنى الطفل فأحدث فى البيت هزة وفزعا . . ملا النفوس بالألم.
 والميون بالبكاء والقلوب بالأسى ...

وتضاربت الأخبار أبن ذهب .. أما الرجال فذهبوا يسألون في مخافر الشرطة والمستشفيات وتوليس النجدة ٠٠ أما النساء فجلسن يندس ٠

وعاد الرجال آخرالليل واليأس يقطع قلوبهم . لم يجدوه · لا فىالأحياء ولا فى الأموات . . إذن أين ذهب ·

وكانت النساء يترقبن وصول الرجال بصبر بالغ ليمرفن الحقيقة · ·

وما من خطوة فوق السلم أو طرقة على الباب إلا وكانت تملاً القلب الذي كان يتساءل ، ترى هل عاد • •

YAO

أنها حيرة يبلغ الألم فيهـــا مداه · أنه أقسى من ألم الوت • لأنه ألم مشوب بالأمل في عودة التائه · ·

إن النفس تكون في حالة من الإشفاق بالنــة مثيرة ٠٠ أنها تتوقع أن تسمع بين آن وآن خبراً قد يكون الحياة وقد بكون الموت ٠

والنفس تميل بطبيمتها إلى أن تسمع نبأ الحياة وهي تتمناه وتشغف به ٠٠ والنفس تميل بطبيمتها إلى أن تسمع نبأ الحياة وهي التنسم نبأ الموت ٠٠ وقد يطول الأمر ومأوأياماً فإذا النفس ضائمة بهذه الخبرة ، لا هو فى الأحياء ولا فى الأموات ولا فى المائدين ٠٠ أين هو ، وتتمنى النفس أن تسمع أى نبأ فتنحل المقدة ٠٠ وتمر ليلة أخرى فإذا النفوس قد بلغت غايتها من الألم والضيق ٠٠ والأسى ٠٠

فقد تورمت أقدام الذائبيين فى كل مكان يبحثون · · وخفت حلوقهم . أنهم لا يأ كاون ولا يشر بون · وما من طفل يقابلهم إلا ويحملقون فيـــه المله هو · ·

ومامن واحد بتحدث إليهم عن مكان إلايذهبون إليه وما من وسيلة تممل إلا يسلكون السبيل إليها ٠٠ وقد يحاولون الاحتفاظ بطابع الابتسام أو التفاؤل أو عدم المبالاة ولسكنهم بتكافون المشقة لذلك دون جدوى ٠٠

وبيما النفوس قد ملاً ها الهلم وتوقعت الموت . . بدخسل الطفل من الباب فجأه ٠٠ ليروى قصة أقرب إلى الخيال ٠

444



1 . . .

وهنا تهتر النفس هزة عميقة . ليست هي الفرحة ولكنها شيء آخر شيء فيه د الفعل لعملية الكبت وطي الأفكار السوداء والمقاومة والبحث . ثمي و فيه نفس تحس بانخفاض عميق في مقوماتها وقواها ومعانيها . ثا النفس نحس بانخفاض عميق في مقوماتها وقواها ومعانيها . ثاحساس فيسه خليط من الفرحة المنامرة والإشفاق من السوء الذي كان هو المصبر وهو استبطان لعملية اجترار طويل لأوهام وأهوا، وخيالات مظلمة فيها صورة الموت والانتحار وصدمة الترام والهروب وفيها الأسي والموعة على فقدان قد يطول أمده دون أن تعرف مهابته . و أو موت وما بعسده من أمي يعمم البيوت وظلمة علا النفوس وتظول إقامتها . .

كل همذه الصور والخيالات التي تجمعت في النفس تربد أن تذوب ولكنما لانستطيع أن تحتى فجأة فهي تهز النفس والجسم مما فتحدث هذه الحالة من الانخفاض والتحدير حتى تجد سبيلها في ظل الهمود إلى الحرب والانطفاء...





6.

-